الثائرون في التاريخ

ع أبو ذر النفاري

A. U. B. LIBRARY

في الدول الدفر الله والا ١٢٩٧٧

V.4 C-1 923.2:T36tA الثائرون في التاريخ . 923.2 T36tA V. 4. 2.6Apr 67 JAFET AB.



923.2 T36+A V.4 C.1

# التَّائِرُون فِي إلْبِتَّارِيخ

\_ الحلقة الرابعة \_

تأليف : دار الحكمة

- باشراف -

على اصرالدين

ابودرالفقاري



حبتمنع الجقوق مجفوظة لداراتيكمة جيروت

### إهداء

الى الذين – من بين رؤساء الدول في الوطن العربي الكبير ؛ من ملوك وغير ملوك ؛ تصطرع في صدورهم شهوة السلطان المطلق الغاشم ، وشهوة الثراء ؛ محققون یها شهوات حقیرة اخری ؛ فينجر فون عن الصراط، ويمنون في ارتكاب المنكر ؛ من تجهيل للشعب وأفتار ونجويع وتمزيق واحتقار؛ والى الذين ــ من بين اهل المعرفة والرأي في هذا الوطن\_ تمور نفوسهم بالاعان والرجولة ، وكبرياء الشرف ؛ ونضطرب في دؤوسهم فكو مخمة في الحربة والحق، وفي عز القومية، وعز الانسانية ايضاً ، ويقوون على حمل هذه الفكر ؛ أهدي هذه الحلقة من سلسلة « الثائرون في التاريخ » عِسَامِينَافِهُ الدِّينَ



#### مقتدمة

اذا صع ما اشعر به ، واعتقده ، من ان العظمة – عظمة الانسان ؛ بالمفهوم المفروض ان يكون للعظمة في اذهان الصفوة الذين يفهمون الانسانية موكباً يسير في نطاق القيم صُعْداً في سلم الكمال الانساني الى القمة \_ ليست مالا ، ولا جاهاً ، ولا أبهة في العيش وفخفخة وفخامة ، ولا عبثاً في القوانين وبالشرائع ايضاً ؛ ولا قدرة على التضليل والحديعة والرياء والنفاق، ولا سلطاناً يصور الباطل حقا ، والحق باطلًا ، ويهتك حرمات الضعفاء وينتهـك حرباتهم وحقوقهم ، ويبطش بهم ويخوض في دمائهم وفي جثثهم ، ارواء لغليل واشباعاً لشهوة ؛ اذا صح ذلك ؛ وصع أن العظمة ، أغا هي ماهية في الذات متبلورة ، كامنة ؛ تسبب في القلب ، وفي الدماغ ، وفي الدم والعظم والاعصاب. لا فرق ، اكانت هذه الذات، - تعبيراً بلسان المجتمع ، - ذات امير ام صعلوك . غني ام فقير . كبير ام صغير . حاكم ام 'سوقة ؟ تتفجر في معرفة ، وفي عزم وتصبيم ، كـــلمة ً حق في وجه سلطان جائر ؛ وعمل صدق في سبيل الحير، خير الفرد وخير الامة ؛ ومضيًا على الصراط ، في ثبات وعناد ؛ لوجه الحق والحرية والكرامة والعزة ؛ ليس حرية الفرد وكرامته وعزته ، حسب ؛ بل حربة الامة وكرامتها وعزتها ؛ حرية الفرد وعزته وكرامته ، أنه انسان آ؛ وحربة الامة وكرامتها وعزتها ، أنها جزء من « الكل » الانساني ، ينتظم الناس كلهم ، حيثًا و ُجد الناس ؛ واذا صح ان التيم الروحية ، نؤمن بها ونحياها فكراً وقولا وعملًا ، مختارين غير مازمين ، منعتقين بها من اي قيد من قبود المنفعة الشخصة على تعدد وجوهما ، ومن اي قبد من قيود الرغبة ، الا في ذات عذه القيم لذاتها ؛ ومن اي قيد من قيود الرهبة ، او العبرة بما كان ، ومن اي قيد من قيود الحوف بما يكون ، في الحاضر والمستقبل ؛ هي مقياس العظمة ، اذا صح هذا - وانه في نظري لصحيح - فات الحا غفار ، المغمور حتى الآت ، جندب بن جنادة ، ذلك الانسان العربي الفذ ؟ الصلب الوديع ، العنبد الهاديء ، الثائر المطمئن ، المترفع المتواضع ؟ المعروف بكنيته ه ابو ذر ، الغفاري ، الذي اطلعته امة ' يعرب منذ ما يقرب من الف واربعابة سنة ، يجيء على الذووة من العظمة ؟ لاحدال .

قد يبدو هذا غريباً لكثير من الناس ؛ ان لم اقل الكثرة الساحقة – وليست بساحقة – من الناس ؛ في كثير من عصور هذه البشرية المترجحة بين الحير والشر ، وبين الحرية والعبودية، وبين الجال ، وبين الحرية والعبودية، وبين الجال والقبح ، وبين المعرفة والجهالة ، وبين اليقظة والغفلة .

وبتعبير جامع ؛ بين العظمة والضعة . فالعظمة الحق ، نطوي في جناحيها هذه التبركاها : الحق والحربة والحير والجائل والمعرفة ؛ أو انبها عي هذه القيم الفكرية أو الروحية بداته ؛ والبس في ما يتجاوز نطاقها ، من عظمة على الاطلاق . وما يصوره فاه المجتمع وتردبه في رذيله العارف والجنن والانتهازية ، المنصلة يعبودية النفس بما يخيل ألى الناس أنه عظمة ، أنا هو و عظمة ، هذا الفساء وذل العبودية ، وغش المتابيس . وفي أنه عذه الامة، وولا علمه المعارفة ، وضعنها ، وحقارتها ؛ فهي وحده ألى تعوقها في نضافها المناها ، وحقارتها ؛ فهي وحده الني تعوقها في نضافها المناها ، والعبرا والعلم ، الفشيل يضطرب في البلمة ، والحنيرة ، والسراب .

قلت أن يجيء الو ذر ، من العظم ـــ ة ، على الذروة ، قد بهدو ثانس ما عدا الصفوة منهم ــ غربها ، على مقدار ، في مخلف العصور ، واضعى منها عذا العصر؛ ولحكن عدا ، هو الصحيح . هذه هي الحقيقية ؛ أذا صح كي افترضنا وانه لصحيح ـ ان العظمة الحق هي الي نظوي في جناحيها النم الوصية ؛ من حوية وحق ولحير وممرفة وحمال ، نحياها ــ كيا سبق وفلنـــ - فكر وقولا وعلا . بل انها ــ اي العصمة ـ هي هذه النم بذانها ، وابس في ما نجاوز نطاقه ، من عظمة على الاطلاق...

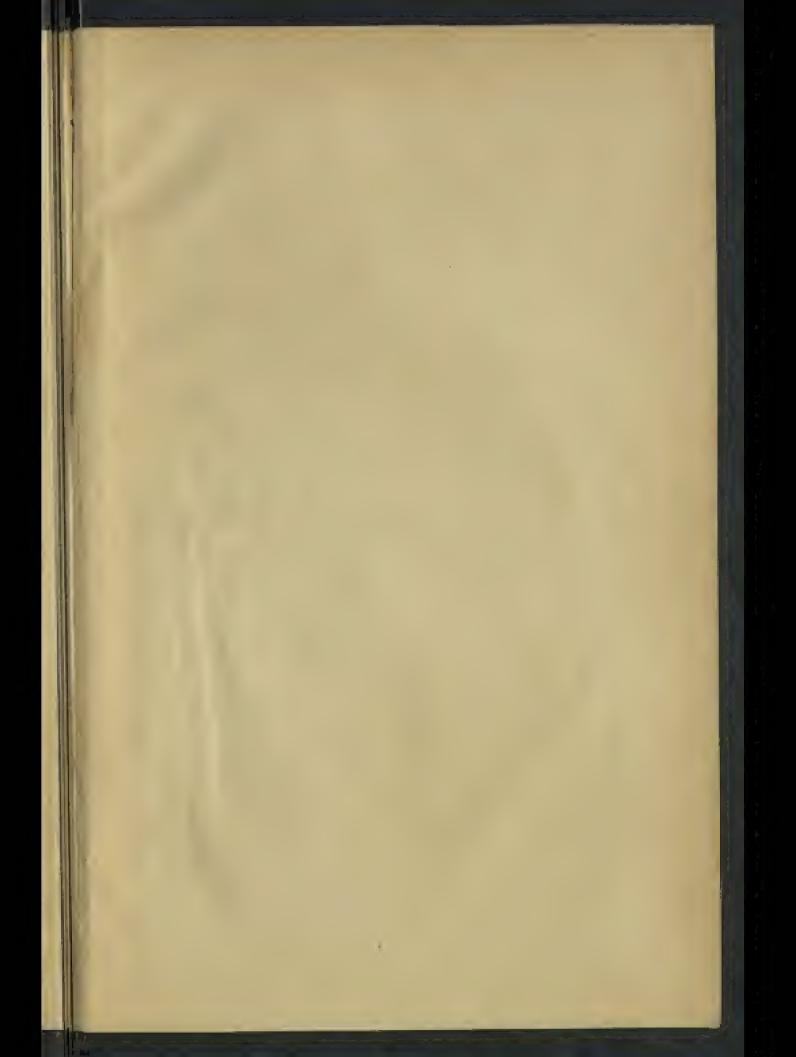

## أَبُو ذَرُ فِي الجسَاهلية

لقد أصطلح العهد الاسلامي منذ بيدايته ، ان يسمي كل ما سبق الرسالة العربية الاسلامية من عصور ، و في جزيرة العرب (١) ه باسم ( الجاهلية ) ؛ وكان السائد على الافهام عندن ، ان الجاهلية ينبغي ان يكون فدا مفهوم واحد ، بدل على البدائية الساذجة ، والجهل المطلق . وكان المرب في ذلك العهد ، كانوا منعزلين عن العالم ، منطوي على نفوسهم ، بغمرهم جهال مطلبق ، وتستبد بهم ظلمة ظلمة ؛ إلى ان جاء العلم يثبت بواسطة الآثار المتعددة ، فلمة ظلمة ؛ في الخفروت ، في مواضع كثيرة من ارض الجنوب و في الثمال ، فساد هاذا المفهوم ؛ وهذا المفتند ، فقد دلت هذه الآثار ، بنا فيها من نصوص وهذا المفتند ، فقد دلت هذه الآثار ، بنا فيها من نصوص

الله الما الما الما الما الما المحدود الموت من قبل و الشبه جزيرة العرب محددينها الماراق فبالاء والاوقيانوس الهندي جنواء والحيج العربي او الكا يقولون الفاوسي الديرة عرفاء والبعر الاحمر غرباً : «جزيرة العرب الونخبر ديار الشاء والبادية والعراق جزء أماما والمندادا لها. كما يقول المؤرع الما المدنق الدكتون جواد عنى في كتابه الشم وقويخ العوب قبل الاسلام الدير علما الشم وقويخ العوب قبل الاسلام الديرة علما الشم التوريخ العوب قبل الاسلام الديرة علما المدائد المداه المداها المداها المدائد المداها ال

على ان ذلك العصر المستمى بالماجاعلية لا كان فيه علم غير قليل .
وقد غدابسيراً عليه بعد هذا ، ان تستسيغ ما يقوله بعض العفاء والمؤرخين الاسلاميين ، من النهم الله يعنون بجهل الذي الجاهلية لا لبس الجهل الذي هو ضد العلم ، بل الجهل الذي هو ضد العلم ، بل الجهل الذي هو ضد العلم ؛ والجهل الذي هو ضد العلم ؛ والجهل بالخقيقة التي عرفها العبد الاسلامي ، واسطة الرسول الاعظم الامين ، محمد بن عبدالله ، اي حقيقة العلم بوحدانيه الله خالق السياد والارض وما بينها ، العزيز الحكم .

على أن هذا النوع من أخبل نفسه ، كان في ه الجاهلية ه التربية من الاسلام ، بدأ بنقشع من ظامنه ، فيم غير نشبل و وبدأت الآلفة المستنة في الحجر وفي الخشب ، وفي النمر ... أيضاء أحبانا وهذه الاصناء الجامدة المهيئة الميئة ، التي بها قبل أي شيء آخر أجي فائ العهد به والجاهلية ، تغتد شيئاً من عينها في تغوس فئة من العرب ، ونفدو أضحكة في نظر فربق عينها في تغوس فئة من العرب ، ونفدو أضحكة في نظر فربق من الحراد النفوس واهل الفكر فيهم ، غير قليل ؛ كان أبو فر في متدمتهم مثال فائ ما تحدث به كتب السير والتاريخ بما سنعر فل له ، من تناهر نقر من الاذكياء واعل الجرأة ، بهذه الاحتام ، وسخرينهم منها ، وشنهه ها . وكان هذا قبل بضع سئين وسخرينهم منها ، وشنهه ها . وكان هذا قبل بضع سئين وسخرينهم منها ، وشنهه ها . وكان هذا قبل بضع سئين وسخرينهم منها ، وشنهه ها . وكان هذا قبل بضع سئين

من زمن الجاهلية القريبة من الاسلام ، امر أ مستحيل الوقوع فان هو وقع ، فالجلد والتعذيب والنقي ، اهون ماكان بصيب المجتري، الساخر ، من لدن رؤساء القبيلة وشيوخها الصنبين . وحوالي سنة ٦١٥ م . تقريبا ، اصيبت المجزيرة العرب ه في شمالها بجفاف محيف ؟ فقد طال عنها انحباس المفر ، فشحت المياه ، وكادت تبيس الارض يبوسة تأمة ، في بعض منازل القبائل ، ومنها غفال ، قبيلة والي ذو ، فقد جف منازل القبائل ، ومنها غفال ، قبيلة والي ذو ، فقد جف العشب ونضبت الضروع ، وهزلت الانعام ، وعز القبيلة كلها ؛ خوفها العطش والجوع . وكان للقبائل في ذلك الحين ؛ كما ؛ خوفها العطش والجوع . وكان للقبائل في ذلك الحين ؛ صغر لكل قبيلة ؟ تختصه بالعبادة والنقديس ، وتنجمه اليه في زحمه المدالد والحطوب .

وكان و مناة به الصنم ، الاله الموجى عند و غفار و . فتنادى دوسؤها بوما الى اجتاع يتجهون فيه الى و الههم ، مناة هذا ، يتضرعون اليه ان يرأف بهم ، فيرسل على ارضهم الغيث يقيهم وانعامهم خطر الموت عطث وجوعاً ، فهو على ذلك قدير . . . واجتمعوا ونضرعوا ، ونحروا على اسم عذا الاله ، نقرب اليه والنياساً لوحمته ، فها بني ، مناة به بهم ، ولا انزل عبيهم من الغيث من شيء . . . اذن ، فناة هنا الحد ، وكان

خوفهم غضب مناة ، مثل خوفهم خطر الموت عطشاً وجوعاً ، ان ثم یکن اشد ..

وقال الروساء والشيوخ: ال « مناة » أن يرضي عنه الا إن نحيج البه ، ونطوف په ، ونتجر له ، من الامام ومن الوراء وعن السين وعن الشال . وكان ومناة ، هذا منتصباً ، او بالحري منصوبا في مكان غير بعيد من ساحل البحر ، بين مكة والمدينة . وبيعد صبيرة ايام عن منازل غفار ؟ فالجمع رأيهم على المسير البه ع والدفع يومأ شيوت وغفاره ورؤساؤها بسننفرون افراد القبيلة الى الحروج ، فقيامت في الحي كله حركة شغلت كل فرد بنفسه ، عن أهله وذوبه ، حتى اذا ما تبيأت الرواحـــل ، وانتظم الوكب ، يهم بالمسير ، افتقدوا جندب بن جنـــادة ، فيم يروه ، فراح الخود انيس ببعث عنه ويناديه : جندب .. جندب . . ابن انت . وكان جندب مستلقياً في غيبته ، نصل اليه ضوضاء التبيئة فتصطدم باصوات خافئة ، تنبعث من اعماق ذاته ، فنطوي هذه الاصوات ، \_ على خفوتها \_ ، ثلث الضوضاء ، فتضمحل في حمد وفي نفسه ؛ وتستمر الاصوات الحافثة تمح عليه ، فينسلم اليها قلبه وعقله ، ثم ينتفت بفكره الى

و مناة و اله قبيلته ... هسلا ، وترفسم على شفتيه شبه ابتسامة خفيفة ، ننعكس فيها احساسات مضطربة ، فصطرع في فاته مزيجاً من ألم وهزء وقرد واشفاق . ودخل عليه وهو على عده الحال ، الحوه البس ، وصاح به ، مستفرباً خلفه عن ابناه القبيلة ؛ ما بالك لا تزال قاداً ، الم يبلغ مسبعك صوت المنسادي الى المسير! قال ابو ذر بلهجته المنبيزة بالقوة والهدو، والطمألينة : بلى . ولكن نفسي نعزف عن زبارة د مناة ه عدا . وما افهم معنى لهلده الزبارة ! فدهش الحوه وقال له : ما هذا الذي تقول ، الكت . الا تخشى ان يغزل الهنه عليك ، وبنته منك ؟! الراح د مناة به معلن بنهيب مصطنع . او تظن اله يسمع ؟ ل . . فقال اخره مغناظاً وجلا : ما بك اليوم بعدب في تبكم مبعلن بنهيب مصطنع . او تظن اله يسمع ؟ ل . . فقال اخره مغناظاً وجلا : ما بك اليوم بعدب . هل جنن !! قال جندب ، لا . ولكني كه يسمع ؟ الله مناة به الى ه مناة به

فازدادت دهمنة الحيه ، ونقالة وجدله ، والحذ يتلفت ذات البدين وذات البدار ، أن يكون الحد من ابنداء القبيلة قد سممه ؛ وقال لجندب ؛ لست بشاركك ، او نقوم فتستغفره ؛ واباك ان تعود الى مثل هذا ، او ان بشعر

الحد من القبيلة بالذي في نفسك ، وراح أبلح على جندب ويمن في الالحالج ؛ حتى استحيا جندب منه ، وقام منهرماً مثناقلا . ورافق على كره ــ الحاه .

وتعلم انبى ان مجاذي الحاه و ابا ذر به اتنه المسير؟ وقد نستطيع التأكيد انه راح بجدته عن و منهاة ، الاله ، ويصف له قدرته ؛ ورأنه بالمرب ؛ وسطونه . وانه اعاد عليه تصحه ان يتوب اليه ، وان يتورع عن ان يطلق لسانه فيه ؛ والا هلكت القيلة وانعامها ؛ وقام في افعان ابنائها ، انه هم السبب في ذلك فنثور به القبيلة وتؤذبه وتنفه .

وكان أو ذر يصغي ولا يسمع ... فقد كان مأخوذاً بما يتدافع في نفسه ، من قرد على هذه الاصندام الجامدة المينة المهينة ، ومن هزه بها وازدراء لها ؛ وهو ، لولا حرمة لأخيه في نفسه و يحبة له ، لما كاف نفسه أن مجتلو خطوة واحدة في سبيل و مناة ، هذا ، ولا غيره من هذه الاصنام . وبعد مسيرة أبام ، أشرف الركب على المكان الذي نصب فيه و مناة ، فشاع في نفوسهم الحبور والامل ، وبعث مرآه في عزائهم قوة واندفاعاً ، فعنوا المطابا اليه في عنف ،

وما هي الا خطات حتى كأنوا في رحابه ؛ فناخوا مطيهم ، واقاموا يلتبسون لنفوسهم قليلا من الراحة بعد عناء السفر ، ولكن فريقاً منهم ؛ بمن كانت نفوسهم مرتعاً للجهل الخصب من نفوس الآخرين ؛ ومضطربا لطلمة الوئنية اوسع واهمى ، اوا الا الا يباشروا ثواً الطواف بـ ه مناة ، والتبولا بد، والنحل الد ، والاستغفال عن فنوبهم اليه ؛ فاحال جو الجاعة ، سنبد به سائر ، الحجاج ، الى كنة متراصة متحسسة ، يستبد به النعبد له ، مناة ، السقط ، هذا ، والنخوف منه ؛ فالدفع المخمع ينحرون الذات وبدورون باصن ، في استسلام وخشوع ...

كان هذاك دجل واحد شق العصا ، وامتع على جو الجمعة ، فم ينفعل به . وراح بقلب فاظربه بين العند السخوية ، وبين فومه الجاهلين ، تتحكم في نفسه أزمة عنيفة ، من الم ونقسة ووهمة . فلا هو يرضى العقلة وكراهته ان بنحدر الى هذا الدوك يتخبط فبه قومه ، ولا هو يتدر ، على ان يرتفع بهم الى مستواه ؟ ونجبهم النموغ في هذه الحاق ، من الطائمة والمهالة والاستخذاء ..

علق الرجل كان والدفر و

وهبط البيل فطوى الاسياء والاجسام في جناحي ظلمته الحي ظلمة الجهل في جناحيها الكشفين المفوس غفال وعقولها الكشفين القوس غفال البضاء وعقولها المنائل المعتبر المع

حمقة من كهول وشيوخ! توى مسا الذي كان يجيل الباذو المحل الذي كان يجيل الباذو المحل الله المحل ال

عظم ، بعد سنوات غير كنبرة من هذه اللبلة . كان خامس من اسم ، واول من نار في الأخلام ، ثورة معرفة ويثين والمان ، من الجل الحربة والحق والخير ، ومن الجل الاسلام ؛ ان رجيلا عظيماً مثل ۽ ابي فر ۽ من حقه علينا بن من حق الثاريخ نتمه ، ومن حق القبم الروحية التي بها وحدها يستقيم الوجود ، وجوداً السانيا كرميه ؛ عذه التب ، التي كاله ﴿ أَوَ فَلَ ﴾ مظلهِراً حَمَّا مَشَاتُوراً فَاطْقًا فَيَخْلَمُا ﴾ مَنْ مظاهرها في الوجود العربي ؛ ان العلى أشد العثابة وادقيسا بكل ما يصدر عنه ، من عمل او قول او حركة ، بما يتصل باية ناحية من نواحي هذا الوجود في الفكر والعقل والانجاه ع عَلَيْ أَنْ هَٰذُهِ الْعَمْارَةُ مَا هِي وَحَدُهَا الَّتِي قَدْ تَبِسُمُ لَمُنَا السَّبِيلِ الى اكتشاف مكنوفت لقمه ، وجوهر معطيانه التي نكوان خُصِيتُه ، وتجمل منه في الدور الاعلى من حياته ، عالماً بنطوي فيه العالم الاكبر ؛ او بنعيبر آخر ، وجوداً رضما ينطوي فيه الوجود الانساني الكريم كه . ونحسن ، على عذا القياس ، وفي ضوء هذه الحقيقة ، ما نشطيع ال لا نرى في هذه البادرة من الفتسار ۾ اپي ذر ۽ تجلسه ۽ حلقة بذائها ، من دون غيرها من حلقات القوم ؛ حلقة الكهول

والشيوخ ، في وحرم و الآله الزائف الجماد و مناة و في تَمَانُ النَّسَلَمُ ﴾ هذه السادرة ؛ التي قد تبدو هيئة تأفيدة ؛ والتي يمر بها يعمل الذبن يؤرخون لعظهه الذئوين الاجطال، في غير ما اللباه ولا مبالاة ؛ ما استطبع المول ، أن الا نرى في هذه البادرة ، دلالة بيانة ، ونعيج أ عميقاً ، عما ببدو واضحا في سيرة ، ابي ذر ، من بعد ، للمنامل البصير ، من غلبة الجد الصارم على طبعه ، والرصانة البالغة على أطلبقه . فَئِنْ بَارَغْمُ ثُمَا تُعَرِفُ عَنْهُ ﴾ وجعل محكمة التي النفس ، هن دعية خفيفة مستتره في نفسه ، برسلها في منسبات ، كالني وقعت له مع آخيه آنيس ، مثلاً ، يوم فرجره هذا ، ضنا به ، وخَرِفًا مِنْ غَصْبِ ﴿ مِنَاةً ﴾ عَنْهِ ﴾ لأَنَّه اللَّذِي سُبِثُ مِنْ الاستخفف في كلامه على و مدة ، ممالناً اله لا مجس ابنا رغبة في زبوة ، مناة ، هذا ، او أخج البه ! فاجابه في يكِ غير ره ومنشة متصنعة : ﴿ أَوْ النَّانِ اللَّهِ السَّبَّعَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فنتا أن الباغر ، اختار مجلسه في نعث اللهيد ، حعقبة من حلقات الحجيج ۽ نضم الكهول والشهوخ من قبع ال غفار ؛ ولم يكن غربياً أن يطلق بعض المتسامر بن أحافيتهم في هذه الاصناء ، الألفة الحَرساء الصهاء البكهاء التي كانت

ـ وغم ذلك ـ تأخيذ على القوم ، كبار وصدراً ، وجالا ونساء \_ الا من عصر وبك \_ وهم فاسل ، نواحي نفكير عم وسلوكهم ، وتنزلها ظلمة اللكر ، منزلة التقديس والعبادة في لقوسهم . وقد كانت هذه الآلفة كشرة العدد ، مختلفة الاسماء ، متفاولة الدرجات ، منصوبة حجارة منجرنة وغير منحونة ، سودا، وغير سودا، ، هنا وعداك في جزيرة العرب؛ في الشهال وفي الجنوب. فيا لرخص هذه الألمة وقبعها ومهالتها إلا الاصنام التي تنعت أكار من غيرها بالشهرة بين عرب الحؤيرة الشهاليين ، ماني اللات والعزاي ومناة وعبل وسعد والفنس. وكان ه ابو ذر به ساك ساك ، يسمع ولا يتكلم . ومن بدري ، فقد ١ استطبع التأكيد الد كان بسمع . القسد كان مصف ؛ او سدو اله كان كذبك ؛ نعم ؛ واحكن أكان بسمع حقبًا ؟ إكان ﴿ أَوْ ذَرُ وَ مُنْعُ الْقُومُ ﴾ وأبس معهم ؛ كان بهيكاء التراني في فلك الحلقة بشفل حنيزًا محدداً من ارضها ، تلممه وثراه ؛ والكنَّ منل رابي در م، في نفسه النتية ، وحسه المرهف ، وعقبله النبو ، وخيسباله الــ مي البعيد الصافي ، وفي مثل هذه الدينة التي عشرنه بيمة

تلك البقعة من الارض ، بمد لها في ظامة اللبل ، ظمة في عيني ه مناة به الجامدتين ، وفي نفوس جماعة د مناة به هذا ، الصقيع ؛ وبين السهاء الصافية ، تمور فيها الانوار وتشع اشعاعاً منادياً غير منقطع ، يستجيل ان لا تشمل نفسه وعقله وفكره ، فكرة مبدع هذه السهاء ، رب هذه الانوار، فتغمر وجوده كه ، وترتفع به الى حيز نوراني ، يسنباد به ويذعبه عن اي شيء على الاطـلاق ، غير سماع صوت عميستي ، صوت وأحد ، يجلجل في حدره ، في أتماق وجوده ، فيسمع في هذا الصوت صوت مبدع الارض والسهاء : صوت ربه . ومن كالت هذه حاله ، قليس غريباً أن يعزف نقسه عن سماع ثوثوة وثليين ، مها يكن من شأنهم ؛ في المفجكة المهينة و وهو ليس منهم، ولا هم منه في شيء \_ عدا لحمة النب . الا أن تنطلق نبرة متحدث ما ، من بينهم ، فتحاث سمعه ، بنفية كفر ، بهذه الاحتساء ، او اوتياب بها ؛ أو سخرية منها ؛ مما ينشر م له صدر ، الي ذر ، ويطبئن اليه قلبه . وهذا ما وقع فعلا .

كأن من بين اصنام العرب في ذلك الحين ، واحد ،

يعرف باسم و سعد وقع لاحد الاعراب معه قصة ؟ وكان احد رجال حقة ؛ ابي ذر ، بروي لرفاقه ، هذه القصة ، في شيء من خفوت الصوت ، ومن الهزء المبطن ، الى ان قال : وجاء الاعرابي بطائفة من ابد بسعى في قائب ببركة و سعد ، فه ان المصرت الأبل سعداً ،حتى نفرت ببركة و سعد ، فه ان المصرت الأبل سعداً ،حتى نفرت منه ، وتفرقت عزفة في كل وجه و فغاظ الامر الاعرابي وآلمه و فشل سعداً ورماه بججر ...

قالها ، وحكت يتفحص وجوه اصحابه ... وكأن هذا الطحو اصاب وجه ه ابي ذر و بالذات ، فاتنف وحوال نظره عن الدياء ، الى ما بين يديه من الارض ، وقال في نبرة وغيطة : أو أفعل! قال المتحدث ، والكن من دبي .. انه سب حمداً سباً مقدعاً ، وودغه بانه لس الاحتفرة عام لا ترى ولا تسمع ولا نفس ولا تنفع!

قال احد افراد الحلقة : وماذا حدث للاعرابي لا عاجابه في بساطة ، وشيء من البرودة والحبث : لا شيء .

وساد الحلقة لحظة ؟ شيء من الصمت : وكشفت النـــر الموقدة في وسط الحقة ، عما بدأ على الرجوه ، من العكاس لاحساسات افراده: ، بعد الذي جمعوه ؛ فالمأ واحد منهم على وجهه ظل من صفرة ؛ يقول في شيء من خوف : القد كنر ! قال ، ابو ذر ، في رصانة وعزم ، ونورانية بادبة : وما عليه ان بكفر بهذه الصخرات ! البست في الواقع كما قال ! فبمت الحديث شيئاً من الشك في صدور الساموين ، بهذه الصخرات ، وايقظ كلام ، ابي ذر ، ، في تقوسهم اموراً .. وسرت في اعصابهم وعشة من نحرر ومن شجاءة ، فارتفع صوت احدهم يقول :

هل اناکر خبر عدی بن حاثه ؟ قالوا : لا . وما خبر عدی بن حاتم ؟ !

قال الرحل ، أن كار بالاصدم جمعها ، وتنصر .

فسأل و ابو در و في الهيام ، وكيف كان داك ، قال ان و النفس، و العدا صد زنم ، اله مزور آخر ) جاء سادانه يوما ، فاسناق القة لامرأة من كاب ، الناخها بين بدي النفس و هذا ، وكانت المرأة جارة لفارس المهروف مالك ابن كاثرم ، فذهبت اليه والخبرته خسير السادن والناقة ؛ فركب مالك فرسه وتناول ربحه ، وخرج يطلب سادن والفائم ، دالفاس ، فادر كه امام الصن ، وهمه الناقة ، فقال اله : خن دالفاس ، فادر كه امام الصن ، ومعه الناقة ، فقال اله : خن

١١٤ الطلبي هو من اصناء على

سبيل الناقة . فنم يرد عنيه . قال مالك : خل سبيل إقة جرئي ، قلت لك . فقيال البادن انها والفلس و رويك والمك . فصوب مالك الرمع الى صدوه ؛ فقك عقافا ؛ فرجع بها مسالك الى صاحبتها ، والبادن بنميز غيظاً ويستعدي و ربه والهيه ، على مالك . وكان عدي بن حياء ، ومعه فقر من اصحابه جاؤا ازبرة ، الفسي ، يسمعون ويشهدون . فقال عدي ، و الفلروا ما بحيب مالكا في يومه هذا ، ! ولم يحب مالكا بمن شي، في يومه فاك ؛ ولا في م جه عليه من آبار بعد ذلك . فكفر عدي بالاصناء ؛ وتنصر . ووجم رفاق ، الحلقة ، . . واستبدت به حيرة ، بدا ورجم رفاق ، الحلقة ، . . واستبدت به حيرة ، بدا من آبارها على ملامحهم .

اما ه ابو ذو ه فقد الموقى وجهه ، اشراق نفسه ، بنود السهاه ، والعلس برد البقين والطمأنينة بسبب زاخراً حافياً في صميم كيانه .

4 4 6

لعلنا لا نخطي، ، اذا نحن فورنا ، ان ، ابا ذر ، كان من ناهية الخرى ، نهباً لا لام نفسية عميقة ، أن جه مع بني غفار ، يستعدون ، مناة ، على الطبيعة ؛ يصر قها ، في منا والفرطت حلقات السلمرين ؟ وراحوا ، بختار كل والحد منهم مضطنجكماً له ؟ اترب ما يكون من و مناة ه ؟ وبقي ابو ذر في مكانه ، لا يتحرك . حتى اذا مسلم جاه الهزيع الثاني من البسل ، وكان القوم كلهم نياما ، فلم هابو ذر ه في عزم ونؤهة ، واتجه نحو و مناة ه حتى اذا ما حاذاه ، لطمه بحجو نطبة شديلة ، ثم خاطبه قائلا : والك صخرة صماء لا ترى ولا نسمع ولا تضر ولا تنفع ، فعلام أيتقرب البلك واتعبد . وبع قرمي الهم لفي خلال من امرهم مبين ...

وعاد وابو ذر ۽ الى مكانه ، فاضطجع ساكن النفس مطبئن القلب ، وتام نوماً هادئاً عمقاً .

ومـــا ان تنفس الصبح ، حتى مرت في القــوم حركة المرحيل ؟ والدمعوا قبل ذلك يطوفون بـ ومنـــاة ، حتى الذين حدثوا مساء امن احاديث الارتباب بالاصدم ، والهزه ، والكفر ؛ الا ه ابا لهر ه الذي راح يرقب جمعهم ، في الم وغضب واشفاق . ثم انقتــل الى راحلته فامتطاعه ، والقوم - الا اقليم - في شغل عنه بده رجم مناة ، ؟ والخوه اليس يتنفت البه من بعيد ، وبنساءل عما يحكن إن يكون من امره. وما أن النهوا من الطواف بصنمهم، الاله الصغرة ، حتى امنطوا رواحلهم، وساروا في طريق العودة الى منازغم ؛ واقدار البس على الحيه و ابي ذر ؛ يتفرس في وحيه ، ومحاول استشفاف منا في نفسه ، بعد عذه الزيارة لـ و مناة بـ ، ومنا وقع في الزيارة من قول ومن عملي ؛ ضد ه مناة و عذا ؛ وغيره من الاصنام . ولكن ه أبا ذر ، لم يلتفت الى أخبه ؛ فقد كان في نفسه ما الشفال عنه ، وعن القافلة كلمها ؛ كان يذكر لفكيراً همـقاً في كل ه، رأى وما سمع ؛ وكان تفكيره يستبد به فيأخذ عليه نواحي عقله ونفسه ، وبد له في آفياق المستقبل القريب والبعيد ، فيسأل نفسه : ماذا عسى ان بكوان من امره ومن امر عذه

الوثنية والاوال ، في قبيان عامل ، وفي بالر المحاء هذه الجزيرة العربية الني كان بجبها كلها ، ويتسن ها الهدابة والحير كلها ؛ ويتسن ها الهدابة والحير علما ؛ وخمر اليقبن عقله وهكره وضميره ؛ بان هذه الاصنده وها البها في هذا الكون من التباء ؛ مثل غيرها ما يدو للمبن او ينصوره الفكو والحيال من ارض ومن سمه ، بن وه عليها وفيها ، الما هو كه محلوق ، لا بد له من خالن . ويتي عني هذه الحال ، هو كه محلوق ، لا بد له من خالن . ويتي عني هذه الحال ، لا بحسر احد من القادة ال يكلمه ، ولا هو يكلم المدأ ، لا بحسر احد من القادة ان يكلمه ، ولا هو يكلم المدأ ، فوى « أبو ذر ؛ انى مخده واضطجع على فرائده ، وراس فوى « أبو ذر ؛ انى مخده واضطجع على فرائده ، وراس شاكن النفس مضمئن القلب ، فقد الفتحت له ابواب السهاء ، وحبته من لدنها بدفقات من نور الحق واهدى والإواب السهاء ، قد النهى الامر او كاد .

انه النبى من حيث ان وابا ذر به اصدر حكيه المبرم بشأن الاصناء ، فكان مقطع الحق . وآمن بان هناك الها ، هو الذي خلق كل نبيء ؛ وهو وحده الذي بجب ان أيعبد ، فما من معبود الآه ؛ وأكن ما السبيل الى عبادنه

العيادة الحقى، والى معرفة ما تفرضه هذه العيادة الحق، على العابد المؤمن الصالح ?

هذا السؤال بــاله وابو فر و نفـه و هو الذي الرَّقه ليلته تلك ؟ وقد آلم نفسه ، الله لم يستطع ان مجه الموآله جواباً محدداً ، يقوم لدبه ، اسنة بعينه... ، بحث جا ، ويطمئل النها ؛ على الله ما كاد بألس حبات من ضياء الفجر ، تنفرها السهاء عند وهذاك ، حتى والب من مضجعه ، ولا تلع على ركبايه ، ويسط يدن اني دوق ، متطلعا الي الساه ؛ ورالع في نشوة من محبة واطمئنات ، يناجي ربه ، في صوت منطـــــامن حنون الخاذ ، ويقرع اليه ان لا ينخلي عنه والا بهلمية سواء السبيل . ونحمه ، وعو على هذه الحال ، الخود الليس ، فيعنت هذه الدحة في خالده ، سيالا من اروءة والنهيب ، ورقف يافا\_\_و اليه مشدوها لا يبدى ولا يعيد ؛ بعد أن كان هما في مخاطبته وأحجم . على اله استجمع قواه اخيراً وناناه ؛ ايا ذر ؛ واكن الباذري له يسمع ؛ أو أن جمع ولمأ يم . فكرر الخود النداله : ابا ذر ٤ ما الذي أواك نتمايا : فانفتل ٢ بو فر ۽ اني اخيد وقال ۽ اتني اصلي . قال اخوه ولمن نصلي لـ قال : له .

فقال الخوه الا نعل ال العلاة لا نجوز الا بين يدي همناة وأ ه مندة ه . فاوجعه خلال الخبه ، وفسال له : الا لا المنكي اله أمناة به ولا الهجره من ماه . الله مناة ، صغرة مناه ؛ مثل ابه صغرة من هـــله الصغرات المعترة هنا وهناك . الا أن ناسا مثاكم الهلوا فيها ايديه فغدت على هذا الشكل الصنبي البهيدس النافه . وإذ اصلي له ، نه وحده ، وبك وربي ورب ه مناة ي . وخالتي وخالتي وخالتي وخالتي وخالتي وخالتي و خالتي و الارب و مناة ي . وخالتي و مناة ي .

قال البس الصلي لاله لا تراه ? فجسسابه ابو ذر اذا كنت لا الراه فهو يراني ، والني اوى في كل ما ارى ، دليلا على وجرده . وأحده في قرارة فيميري ، وفي اهاق وجودي ، واني لأفترع اليه ، ال يقشع الظلمة عن قلبك وعن عتمك فترصره بمقالك وقلبك ، وتهندي ، كم العندين .



#### مكة قبيل ظهورالنبي

كانت مكة في ذلك الأبام ، عاصمة نجارية عات سأان كبير ا لنجارة واسعة للناول شبكتها جزيرة العرب كلها به فيها العراق والشاء ؛ ونتجاوزها الى السواحـــــــل المنذبة وشواطي، افريقة الشرقية ، وغيرها من البيران . وكان الحكيم في مكن ، قارسه فئة من كبرر النجار ، على نسق بشبه الى حد بعبد ، استى حكومات الجمهوريات الايطالية في العصور الوسطى . وعكمًا كان عنصران وليسان : الحُكِمُ وَالْمَالُ ؛ مِن العَدُومِ التي تُكُنُّ لِتُقْدُرُهُ وَالسَّيْطُرُةُ ؛ مكة ؛ يستنمر الفراءها الاشاء، والاشيناص، والحوادث، المنهوراً القال عاماً منظماً ، يشطر البلد الى شخرين ، لشاه ما كان الفرق بشها خطيراً عمله مثيراً : شعار فشل ينعم بالتراء الفاحش والسلطان الطلق ، وشطر كبسير جدا ، الشقى بالفقر المدقع و وفي العوز والاستخداء. فكان ان غدت مكة مجتمعاً ، يضطرب كله ، في العبوشة ، على

تَابِن فِي تُوعِ الْعَبُودِيةِ وَشُكَامِناً . ذَلَكُ أَنَّ الْعَبُودِيةِ الَّتِي كَانَ يفرضها الحكام السادة المطلقو العنان ، على الفريق المحكومين المعوزين الجاهلين ؛ فتجعل منهم ، بحبك العوز والجهالي ، عبيداً في ، او شبه عبيد ؛ كان عدولاء الحكام الدادة الفسهم ، ينفعلون بها نفسانيا ، على شكل آخر ، والكنها عبودية على كل حال . فقه كان هؤلاء السادة الحكام ، عبيداً لاطاعهم ، وعبيداً اشهواتهم . وعبيداً لاحتامهم ، اثني فنه يكون من بينهم ، من بات يكفر بها ونجنفرها ؟ ولكنه يتظاهر بالانمان بها وتقليسها و ويدعر العرب الى الله بؤملوا بها وإقد سوها ؛ لما في نقو سهم من نفيت ٢ ومن علمار ، أو في من عبودية الشهرات ، من من شهوة المال وشهوة اللحم وشهوة الدماء إضمن هم تجنيتها ، والذة النمرع في حملتها ، استمرار هماده الاصناء على فعاستها في تقوس القوم . واستمرار كهدنا ؛ يقتضي له ، حكما ؛ بقاء القوم في ظارة الدكر والعقل والروح ؛ إبيقوا ، أكثر ما يمكن الله يبقوا ، عبيداً ... لاحبيد ...

من هذا ، كالت مكة ، كا قلما ؛ بالعبيد فيه والأسياد ؛ مجتمعا استعبادياً ـ ان صح التعبير - تستعبد فيه الاطراع الترابية والشهوات الحقيرة ، الحكام ، السادة على السواد ، ويستعبد هؤلاء ، بسدوره، السواد من المجتمع المبكي، الغارقين في الظامة، ظلمة الفكر و المقل و الروح؛ ادهى الظلمات. و افتك اظلمات.

ومن هذا ، كان خوف اعل النواء والسلطان ، حكام مكة وساهنهما ، البلاج القجر ، يتحول الى دعر ، يكاه يبعث فيهم الجنون ؛ كلما هم آنسوا بسمة نور في افق الوجود المكتي المدغم ، نبشر بانبلاج هذا الفجر ، في النفوس ، او باحتال انبلاجه في القويب ، والفجر منبلج لا جدال .

وكان المجتمع الملكي ، في الواقع ، وغم هذا كاه ، وقد يصح القول ، بل لهذا كاه ، \_ اذ ان الطلمة كانت قد بلغت الى حد ، اعبزها عدم الفواغ عن الامتداد \_ الحذ المجنس سربان نور الفجر الفشيل هذا ، في عدوه ورفق ، الى فكره وعقد ؛ كما تجس الناقه سربان العافية الى شرايينه واعصابه . قاك ان فني من قوبش في مكة ؛ ومن ساهتها الانجاد الفضلين ، اسمه محمد بن عبد الله . كان قد فهره \_ غير الالمدانيه نور من الدياه ، افاضه الله على كيانه ، وهو في غير ، اسمه حراء ، في جبل من جبال مكة ، بينشد من خيلان عظمة هذا الكون ، الذي كانت عظمة هذا الكون ، الذي كانت عظمة ،

قد ملأن نشبه ، وشفك عناله ، وحروث فكره ؛ وجه " مبدع عذا الكون العجيب . وجه الله . قاذا هو يتجلى له في دفقات ذلك النور ، بعضيته وجيلاله ، حتى كاننا هو يراه في ابدية الازل و زاية الابد ؛ فيخر صقعاً على وجهد يتنداه العرق ؛ ثم ما بلبت ان يبسط كفيه الى اعلى ، ويغرس لظره في النماء ؛ بسأل أله العون والشات والرحمة . وبروح النني الصادق الامين ـ وهكذا كان بسميه قومه ــ بسكب من هذا النور ، ومن هذه المعرفة في نفوس عثيرته الاقربين، فنتسامع قريش خبره، ويتأودها امره، وتثور رُثُرَةُ السادةُ الحُكَامِ فِي مكنةُ وَ أَنْ قَدَامٍ فِي مكنة وَ مَنْ يدعو الى تحطيم الاصنام . ويسبح بالله لا الرحمن لا ا ماذًا ? ! أهال اله غير هذه الآفة التي نعبده والإزنا من قبل ! وأله وأحد ، لا نراه ! من دون آهتنــا هذه التي تفيض علينا الحبر والبركات!! وكاء السادة الكيار من قريش بجنوب . وراحوا بشفيون عني محمد ، ويفترون عليه الافتراآت، ويطلقون فيم الافاويل والاشاعات. وبمذرون الناس منه، ويحاولون ايتام الاذي به. وعمد بين يدي ربه إلى الحركمة ، وبلقته معجز الآبات ، وبعدله في الرسالة

الحق ، الى قومه والى العالمين ، وكان من البديبي ان نضطرب مكة في هذا الشأن ، بمختلف النفاسير والميول والمنزعات . والنف المسأل بها الحيرة ، وتعطف بصدور الهلها شي الاحاسيس والتقاعلات ، وان بتناقل الركبان ، بعد ، خبر هذا كله ، في ارجاء الحياز ، فتنسامع به القبائل فتأخذها الدهشة وتلعب بالبابها الاحلام والنصورات ! . .

عكما كان الوضع في مكة ، بوم جاهه ، او فر ه يستحي خبر ( الرجل الدي جعل من الالحة الها واحداً ) وه العرب الى الكف عن عبدة الاحتام . والى الابن بهذا الاله الواحد الاحد . يأمرهم بالمعروص وينهاهم عن الملكر ، وبهذر في نفوسهم بذور الحب والرحمة وبذور الحب الحربة والحق والحير . ومن ورحه ، هو الذي كان فد الحربة والحق والحير ، ومن وحمه ، هو الذي كان فد كثر بالاصنام ، ال يكون هذا الذي صعد واقعا حقا وصدفاً ، ليدخل في دين هذا ، الرجل ، وبوس في هديه وعلى سنته ، عادة الله .



## أبو در في مُكة

في برم عربي من أيام الربيع ، الذي يرفع من بهجنه ، ومن قيمته في النفوس ، أنه ربيع نحيط بنـــابت ازاءيوه المنورة ، بواد وقفار ؛ كَانَ ابو ذَر واخوه انسي جالسين في باحة امام منزها بين مناؤل القبيلة ، بنحدثان بي ما كان يترامي الى فبيلتها ﴿ غَنَالِ ﴾ بما يتوامي الى غيرها أيضاً من القبائل ، من الحبال مكة ، والحادث الجلل الذي عزها هزأ عنيقًا ، وأفض مضاجع عادات قريش فيهما ، واهل النراء والحُكم خاصة ، من ابنائها . وفيا هما كذلك ، اذا أعرابي يقبل عليهها ، تبدو عليه حممات سفر طويل ، فسالم وجلس، غير متكاف ولا متوان .. فرحب به و او ذر ، وسأله من ابن ? قــــال الاعراني : من مكنة . فهش له ه ابو ذر به واقبل بكايته عليه ، دسأله : وما حال مكة ! فاجاب الرجل ، وفي جوابه يقية من حيرة ومن عجب ، م، سمع في مكنه ورأى ، قال ؛ الله ظهر فيها رجل بدعي النَّهُوهُ ، ويقولُ الله رسولُ الله الى قومــه العرب ، والى الناس اجمعين إلى وانه أيوحى اليه من لدن السياه ، بالكف عن عبادة الاصنام ، فانها ليست من الالوهية ولا من القدسية في شيء ، وانها نيست سوى حجارة من خلق وبه الذي يوحي اليه . وانها مثل كل حجارة ، لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع إ وهو يدعو الناساس الى عبادة اله واحد : أنه . خالق السهوات والارض وما يبنها . كما يدعو الى الحق والحير . كما يتعمل الناس يقولون !

قال عابو ذره وقد طابت نفسه بنا بسبع الوشاع في وجهه نور سماوي ادهش الرجل – وماكان من شأن قربش معه ٢ قال وما تربد ان يكون شأنهم معه ، وقد حقر الفنهم وانهمهم وانهمهم ومن قبلهم ، من تعبد لهذه الآله والعبه ، هم وآباءهم ومن قبلهم ، من تعبد لهذه الآله الهم كذبوه . وانهموه بالتعوذة ، وبالجنوث ...

وشق على و ابي ذر ، ان يكون موقف قريش ، هذا الموقف ، من وجن يدعو الى الحق والحير والمحبة والرحمة : الى الله ، وغنى لو انه كان في مكة ، نيمشي بين يدي هذا الرجل وينصره على خصومه واعدائه ، واعترنه حالة

من تأمل وذعول ، طال فيها امعانه ؛ وزادت حالته عذه ، في دعشة الرجل الاعرابي وحيرته ، ولم بجرؤ على سؤاله عن امره ؛ فسلم والصرف ...

واقبل د ابو ذر ۽ بوجهه علي اخبه ، متفرساً فاحصاً ، تم طلب الله ان يتعللق الى مكة تواً ، فيجيئه بالخبر النقن عن محمد وصحبه ؛ وعن قريش وسادانها المنكبرين العناة ، اللذين يقاومون محمدأ ويؤلبون عليه الاغتياء وذوى النفوذ في مكة . فاعد أخوه العدة للسفر من يومه 4 وما أصبح بلغيا ، عم الكعبة فطاف بيا ؛ ثم راح ينظر في أمره ، وما ينبغي له من تدابير ؟ يتخدها للاختلاط بالنساس ؟ وتقصى اخبار محمد من مختلف فــــانيم . فاذا هو يسمع ضوضاء، وبرى جماً من الناس مقبلين ؛ يسيرون ويقفون ؛ ويتقدمون ويتأخرون ؟ فاسرع الى رجل ، كان اول من الصابيء ، يدعو الناس الى دين جديد ، يزعم اله يأنيه من السماء . فسرت في نفس أنبس أخي وأبي ذر و وعشة ، وقال: لقد وقعت على ما اطلب . ونفذ الى وسط الجماعة ، فاذا عو يسمع وجلا يقول : اللهم عونك ورحمنك . اللهم أشهد ان لا الله الا انت . وحسدك . لا شريك ثال . واذا صوت يرتقع من بين الجمع بقول : كذبت !

فقال الرجل: اللهم انك نعلم انني ما كذبت قط. ولا اكذب. اللهم ان قربش نفسها تعلم انني صاهق امين. وقوجيء انبس بلعمة من تور تنبعدر الى الهاق نفسه وقال: هذا هو! ووقف بسنمع الى ما يلقيه هذا الرجن على الجمع من كلمات ربه، وهو مأخوذ بما يسمع والى ان اخذ الناس يتقرقون ، فيقول واحدهم انه كاهن! وبقول الآخر انه شاعر! ويزعم غيره انه ساحر ، رما ابعد ما كان محمد عن الكهانة والسحر والشعر ، وما المغط ما كان محمد عن الكهانة والسحر والشعر ، وما المغط ما كان تحمد عولاء الناس ، والحق ما كانت الطاسة في هذه القلوب!

واكتفى انيس بالذي رأى وسمع ، فاسرع الى راحلته ؛ وحمل راحلته على الاسراع به ، نطوي الارض كما كان يشاء ان نظويها ، كأنا عي احست عمتى وغبته في الوصول بأقصى سرعة المطي ، الى منازل ، غفار ، لبشر الخماء

الله المظلم بالذي كان يترقبه من صدق حدسه ، ونحقيق فكرته . وكان صوت الني وهو يلقي على الناس في مكة ، ما لقنته السماء من معجز الآبات ، تندفق حكية وحلاوة وعذوبة وسموا وجلالا ، ما تزال نفيته نسبب في جوارحه مع دمه ، فتزيد في حرارة الرغبة بنفسه في سرعة الوصول الى و غفاد ، حتى اذا ما النرف على المنازل مرق بواحلته كالسهم ابقع الماء منزله ، حيث كان ، ابو ذر ، ينتظره ، انتظار المظلم بارقة النجر .

واقبل انبس على اخيه ، يبدو في وجهه بشر ، والطلا من عبيه فرحة ، فلقاه هابو در ، مجرارة واطبأنينة ، وعاجله بالدوآل : ما وراءك ، فل وافصح واسهب . قال انبس لقد لقبت الرجل ، وسعته يكفي الناس ، ويدعوهم الى التصديق به رسولاً من و الله ، يدين جديد . والكن كلامه لا يشبه كلام احد عن عرفت من الساس ، ولا كلامك حينا تربد ان تقنعني ان و مناة ه وغيره من الاصنام أنا هي حجارة مثل غيرها من الحجارة ، وهل ان حجرا يرى ويسمع أو يضر وينفع ، وينخذه عاقل الها أبعبد ! انه ويسمع أو يضر وينفع ، وينخذه عاقل الها أبعبد ! انه يكم الناس بكلام يقول انه من عند الذي خلق الحجارة الحجارة .

والناس والكون كله . وهو ؛ هو وحده خالق الارض والسموات وما بينيها . وبسميه : الله ، ومخاطبه بـ و اللهم أشهد أن لا أنه الا أنت وحدك لا شريك نك . ،

قال و ابر ذر ۽ وما يقول فيه اهل مكة " قبال : يقولون انه كاهن وشاعر وساحر ، واكنني قلت اك ان الذي حسنه منه ، ثبس من كلام الكيميان ولا السحرة ولا الشعراء . ومنا ادري ما هو .

قال ابو ذر أما حفظت شبئاً من كلامه و ومما يقول انه كلام من عند الله لا قال : لا . قسمال و ابو ذر ه لم تور ظلمسماً نفسى . والنبي الذاعب ألى مكة منذ الساعة أو تعينني على ذلك . قال الله ما تويد . وأحذر الوائك القوم على نفسك . واحمنطى و ابو ذر و والحلة وواس نجد السير الى مكة .

ادأبت الى السرعة التي كانب يمعن فبها انبس الحو

« ابي ذر ، في عودته من مكة الى ؛ غفار ، ليطلع الحاه

« ابا ذر ، على ما وعى ؛ ما سمع ورأى ، في مكة من
خبر النبي ، وقربش ١٤ ان سرعة ، ابي ذر ، الى مكة

يروي فيها ظلماً نفسه ، كانت الله واعظم ، فقضع المسافة

عن منازل غلار الى مكة ، في يرعة ، مما كانت لتستقير السواه .

\* \* \*

دخل او ذر مكة ، والناس فيها ، يسعون في الحالهم ومشاغلهم ، لا يلوون على واقد ، ولا يعبَّاون براحل ، الا أن يكون بائعاً أو مبتاعاً ﴾ وما كان ه ابو ذر ، من هؤلاء ؛ فلم يحفل به احد من النـــاس. ولم يشقُّ هذا على و ابي ذر ، بل لعله رأى فيه ما يحكّن له في التوفيق والخبار فريش . وراح ينجول في اسواق الدينة واحيالها وعوومًا ، يستمع الى الناس باذني وأسه واذني قلبه . حتى اذا ما هيمنا الليل ، وكان قد اعساه التجول ، انتبذ له مكافأ حـــول الكعبة النطبع فيه بلندس لنفسه شبئًا من الراحة ، في النوم ، ولكنه لم ينم · ومر" به ، انفاقاً المسلم الاول بين فتيان فريش ، على بن ابي طالب ، فالفياه ساهراً قلقاً ﴾ وكلمه فعرف اله غريب عن مكة ؛ فدعاه الى منزله فاستجاب له ، فسارا معاً يسودهما حبت عميق . 

علياً سُيئاً ولا يكلمه على في ثنيء . وما أن طلع الفجو حتى غادر ابر ذر المنزل ، وراح بستقصى كا فعل امس . اخبار الني من احاديث الناس وفلتات المنتهم ، في اسواق مكة ودروبها واحيائها ، وحول ببنها العنيق ؛ فلم يوفق الى ما كان بريد . وانهكه عنـــد المساء ، التعب ، فذهب الى مكانه الذي اختاره امس ۽ فاذا علي بمر به ، وأيلفيه على حاله الليلة البارحة فيقول له : الم يجد الغربب ما هو في سبيل البحث عنه . قال : لا . قال على الا نأوي معى الى منزل امس . قال بلي . ورافقه الى منزله . و قي هذه اللياة ايضاً ، لم يفش و أبو ذر ، الى على بشيء من مكنونات صدره ؛ ولم ير على ؛ العربي الكريم الاصيل ؛ والمسلم المؤمن الخير ، أن يحرج الضيف والغريب ، فيستطلعه طلع امره . وما ان اطلت من الفجر خيوطه البيض ، حتى ببحث ويستقصي ، كما فعل في نزاريه الماضين ؛ ولكنه لم يكن السأل احداً عن النبي ؛ ولا يسمع من احد مخوض في خبره ، او يتحدث عنه ؛ كانا سادة قريش ، فرخوا على أقريش ، اغفال ذكر عمد ، وأوكلوا الى عيون لهم، المجسس على الناس ، لا يذكره احد ؛ الا وعينبوه . وأكن الناس في مكة من قراش وغير قربش ، اذا هم ، احتطراً الفوسيم، فيم يتحدثوا في عد، في الاسواق وفي الدروب ، خوف بطش السادة الحاكمين من فريش ، ومن أعل النفوذ فيهم ، فقد كان محمد مل، اسماعهم وابصارهم ، و شاغل عقوهم و نفوسهم ، يقضوك الباليهم \_ و اكبن داخل منازهم – في الكلام عليه ، والتبعدت في خطر دعوته ، وأعداد ما يوسع لهم في مقاومته ، والتخلص بما قد تجره عسهم هذه الدعوة من تحطيم لأصنامهم . و ... سيافتهم . وكان مقابل ذلك ، فريق من أريش النسهم ، فلبل ، يذكرون محداً في ليلهم وفي نهارهم - ، داخل منازهم -ويعطفون على دعوته ، ويرون فيها ما ليس يستطيمون ان يدنعوه بمجه ؛ لما في الدعوة من منطق ، ومن حق ، ومن غير، ومن جمو، ولكنيم لم يكونوا قد آمنوا بعد. وكان الى جانب هؤلاء من آمن بنبوة محمد ورسالته امانا صادق ؛ وهم نفر لم يكن عددهم بومذال تجـــ اوز اربعة انفى ، في مقدمتهم : على .

عند و أبو فر ه في مساء نهاره الثالث ، في عناد وطمأنينة

الى مكانه الذي عرفته في جوار الكعبة ، وفي نقمه أنه أن يغادو مكة ، مهما بكن من أمر ، ألا أن ينقى النبي أو على الأقل من بشبع نقسه وعقله من خبره ، وصدق نبوته ، فقد كان بجس في أنهاق ذاته أنه أن يرجع أنى قبيلته ، غفار ، ألا وعر مفعم النفس والعقل ، بالدين ألجديد ، مجمل اليهم الغرب : نوراً وهديا ، ونضما لمحبة جديداً ، لخلق من كل فرد فيهم ، أنسانا جديداً .

ومراعلي بالرجل في مساء يومه الثالث فاذا هو ينشاه على حاله في المساء الاول ، فيأخذ بيده هذه المرة ويقول له في شيء كثير من العنابة والرأفة :

الا تنبئي بشأناك ابها الرجل 12 من انت وما الذي تنبغيه في هذا البلد 2 فنفرس واو فره في وجه علي و وقال له في فجه نقطر بالحنان والثقة والطمأنينة : الا ندعب الى منزلك الديلة ايضا 2 فانشرح اسوآله هذا ، وهجته ، صدراً على ، وذهب به الى منزله ، يغلب عليه امل ، في حقيقة هذا الرجل ، ياسما حلو . وقلا تواجي نفسه و فكره ، موجة من تفاؤل به ؛ لا يدوك من بواعنها ما يمكن له في المدرة على القطع بشأنه ؟ ولكنه يجسأ ان في المدقها

الحُبِر ... وما الله دخلا منزل على حتى قبال له هـذا : والآن ... على قررت أن انتضي اليُّ بحقيقة أمرك ! قال نعم ، على ال الماهد في على ال تتريني بغيسني ، اذا انت استطعت و او نکنر علیٰ قال علی لقد عــــاهدنك علی لذاك . فالبسطت الدريم ه ايي فر ، وقيال : الا جندب بن جنادة من غفار ، وكنيتي ۽ ابر ذر ۽ ، سمعت في منازل ه غفار ه أن في علما البند وجلا نجبر بحنقاره للاصنساء . وانه يدعو الى عبادة أله واحد خـــالتي الكون . والى التحرر من قبود الجهالة والعبودية والاستفلال . وانه محلاه الهمروف مفهوما جديدا ويأمر به . ومحدد المنكر مفهوما جديداً وينهي عنه . وان المعروف في مفهــــــومه ، عو المعروف عقلا وحقاً ، وان الملكر في منهومه الضأَّة هو المنكر غلا وفعلاء والس معروف قراش ومنكرهــــا ، توافيمت عليها ، ومعها غيرها من العرب ، في معرده او في غير معرفة ، من أجل تأمين مصالحها و سادنها و حكمها ! والمتمت أنَّا عَمَا الوجل بِقُولَ أنَّه بُوحَى البَّهِ مِنَ السَّمَاءُ : ان لا اله الا الله . وان في ما يردده من كلام يقول الله من عند الله ؛ ما ليس في كلام النساس من مثله ، من ودوحائية وبلافية ، واغراق ، وكنت قد كفرت بيذ الاصنام ، والنمع في طلح وفي قلبي بارق من نور ؟ بخيل الله الني السمع في نوجانه عانفا بينف من الحاق طاني الن هذا الكون ، بارضه وحمائه و انسانه وحيوانه ، وكل ما ظهر فيه وما بعلن ، خالف ؟ عمو وحده الذي بجب ال بلعبد ، وأكنتي اعجز عن معرفة المهيمل الموي الى عبادته ، والطريقة المستقيمة لاكنته مشيئه وغينه .

وقد بعنت الخي الى مكة يستطلع بي طابع الهزائد فلما الرجل الروبات النظره كي ينتظر قبيل يتوقع الهلاك فلما وجوعاً ، والله ع وعاد ولم يفعل شيك . فرجعني ذلك فحزمت المري على الجميء الى هذا البلد بنفسي الا المابي التي التي ذلك الرجل الم فينير سببلي ويأخذ الى الهرائ ، ببدي . وقد مر عني اللاتة اباه المشد ما ابتني ، وما فعلت شبلا . هذه عني حقيقة المري الفضته بين بديلك ، بعد الله والفت غير ، واطهاندت الى ما تحداث به الساوج وجهاك ، من غير ، في نفسك .

وكان على يستمع الى ابي ذر ، ووجهه ينهس بنور م كان يسري في جوارحه كها ، من غبطة ، ومن فرحة .

ومن أعجب بما يسمع ،

وتناول عني يد و ابي ذر به وقال : هيئا معيي الى النبي ؟
فقد كنت في حبيلي اليه ساعة لقينك هذا المساء . وانت
ترى الك قد اخرتني . . . قفا وهو يبسم ؟ فشاع في نفس الي ذر ، شعور بسعادة علوبة العكست على وجها الاحمر ؟
المحبب الى القلب ، نوراً بنلالاً في نعومة واطمئنان ، مثل ما يتلالاً وجه صبيح لطفل ينعم بالعافية ، في غفوة هادئة ما يتلالاً وجه صبيح لطفل ينعم بالعافية ، في غفوة هادئة هائنة ؛ كان ، ابو فر ، يقول عنها ، انها سعادة ، لم للسه ابها ، سعادة الحقول عنها ، انها سعادة ، لم للسه ابها ، سعادة المخولة في اللاسلام . وان سعادته في اسلامه ،

\$ \$ 50

وانطلق الرجلان مماً ، حتى الدا ما قاربا ان بحلا الى حيث كان النبي . قال على حانقدمك قليلا وتتبعني من قربب فاطرق الباب ، وحينا 'يقتح تنفد الياً ، وندخن معاً .

ودخل الرجلان الصالحــان ، فعينًا » ابو ذر ، النبي ، يقوله : السلام عنيكم . ١٩١

١٥ ق كنابان آبو قار الفعاري ، العبد الحجيد جودة السعار : إن هذا
 السلاء هو أول سلام اللي في الاسلاء .

قال النبي : وغليكم السلام ورحمة الله ؟ تأين النب ال قال والع فو ، : أنّ من عِندر . والحمي جندب بن جناهة واكني بـ ، أبو فر . .

وراع و الا ذو ، ما احسة في الجميداتي فانسه من جيلال الذي و وعظميدة الحقيدة و وروحيدانية كلامه و وشجعه ما اللي عنده من حلاوة حديثه ومن توحيب به على ان بطلب اليه وان بعرض عليه الاسلام. فقال الذي والاسلام ال نشيد ان لا اله الا الله وان عمداً وسول الله .

عقاف ابو عربي إبان وطالاقة ، وفي نشوة من لدة روحية بعيد : الشهد الله لا اله الا الله وأشهد الله محداً وسول الله فقال الذي و وقد نسى و يعشج في نفس هذا الرجل من حوارة ابجان و الدفاع الكذ الامر با اله ذر الى الله تعود الله اهمائه و وببلذاك خبر ظهورة . فانني الخشي فريت عليك . قالها رأفه منه باني ذر وتجنبياً اله ما قد نظراء قريش به من الذي وضر .

والكن ال ذر ؛ وقد جاء اليقين كاملاً ، والمُنه الأيَّانَ بانوااره الصافية ؛ ويعت في نفسه حديث النبي مابعته من اعتراز بالله وستعنى بالحق ، وعزة في النفس وستجاءة في القلب ، ما الرنتع به عن عبد الحرف والمداراة ؛ أجاب الني في حرارة وحماسة واطهشان ، بقوله : ه شهد الله لا اله الا الله والنه محمداً وسول الله . ه مرسله ، والذي بعثك بالحق ، عرفة مدورة نهرة فاجهال مكة وشعام ، والوضها وحماؤها ، ونضعفع سادات قريش الذي الكلوك ؛ والت الصادق الامين ، والصق ، والنسق ، والن

وأن ينيوهذا المداء عنجية قريش وغيظها وكان الرأ الارب فيه فراهمت جماعات منهم على وتأديب البياذر والانتقاء منه والنهاوا عليه نصبه وخبرها في قسوة وحشية ووهو يرده: اشهد ان لا الد الا الله واشهد ان محمداً وسول الله واذا العباس عمر النبي مقبل على التكمية و فآله ما شهد وواح يدفع الناس عن ابي ذره ثم الكبا عليه وهو يقيل : وكم ما اذا تفعلون الماتفون الرجل وطريقك بقوافلكم وكمك ما اذا تفعلون الماتفون الرجل وطريقك بقوافلكم والنب على غلاره فاهين آبين المفاول عنه والسنقام الو فرية منه الطوية النجيفة المفاذا دمه بسيل على والسنقام الو فرية منه الطوية النجيفة المفاذا دمه بسيل على

وجبه ، وعلى صدره ؛ فانطانق غير آبه الى حيث الماء في زمزه ، مشرب وغالل وجبه ورائده ، وفصد الى حيث كان الذي ، فجنس في حضرته ، وكان عنده الو بكر ، بتحدث في الدين الجديد . وما أن السنقر بابي در المقام حتى السندناه الذي منه فدنا ، فوضع بده على رأسه ، وقال اله . ما هذا الذي بك ا مرنعش أو ذر ، وسرت في روحه وفي جسمه رجفة خبيتة ، نسبب في نعومة وفي رفق ، فيخيل اليه معها تغيره سعادة ، تجل عن قدرة الكامة ، على بلوخ الغابة في نغيره سعادة ، تجل عن قدرة الكامة ، على بلوخ الغابة في دسمها نبصائر والابصار ؛ ويجيب أو عر بقوله : الس يشيء يا رسول أنه ، فقال أنه النبي ألم أفل لك أنبي أخشى قديثاً عليك !

وللكن ، ادا ذر ، رات لا يخشى على نفسه قريث ، ولا في قريش ، انه لا مجشى الا الله ، وابس في ما بجهر به من اباله بالله ويرسوله ، ما يتواخذه به الله ورسواله ، اذن كيف مجشى او بسني ؛ مهم يكن من شأن قربت ، ومن شان ما تغزله به من ادى ومن ضب ، وما ان اصبح ، حتى انطلق الى الكعبة ، واخذ بنادي به معشر قربش : ابني انطلق الى الكعبة ، واخذ بنادي به معشر قربش : ابني

اشهد ان لا آله الا انه ، واشهد ان محمداً رسول انه . فالنف حوله عهرو كبير ؛ وقبل أن تنوعه الابدي ، المنظاع ال أبرسل عده الصرخة راان النبور و معشر قربش لا يؤدي الا الرامان . افتكونون كاكر وامتدا ! وم ان فالفاحتي اطبق علبه القوم وكادوا يقتلونه . والمبل العباس فانقذه منهم ، وراح بطبب خاطره وبرآسه ؛ وتحذر في ش علمة بنيم وبقول : له انس اي انه من و غفار ، و اي ما ایک من ممدی عن آلمروز به ۱ غفار د فی رحالانکی انجرید الى النَّام ، ومنها إلى مكن ، تشدون الواه ، تكثون عد الفوسكِ في السيدة وفي الحكِ وفي الجاء . ام ان طف كِ بالنعبة لكيترا وجهلاء سه عليكي مدمة النبصر وولا تعقبون مصالح ؟ ولا تدركون . فقعت قولة العباح عده في نَفُو سِهِم وَقَلُدُ أَمْزَعَهِم مِنْ قَلَدُ يَصِيبُهِم مِنْ فَي فِي مصدر من الكبر مصادر ترونهم ، فعل السيحر . متراخت عزالمهم وهمدت دورة نضبهم . .

والصرف أبو در الى الذي ساكن النفس ، مصدق البال ، مفعم القلب والعقل ؛ بانوار السعادة العفوية التي شوض فيهما منذ أن مسح الذي بيعاد الكويمة على رأسه ، مساء العس إ المصرف الى النبي ويقيس منه نوراً وعلماً وحدحة وعداية ع وعظمة ، وحما و ويبيء نفسه لوداعه ، وحمل ما قد مجملة اباه الى قومه ؛ من رصابه وتعالمه .

2 4 4

لعنه من العجيب وفيد لا يكون عجيبا ان لا مجد العياس ، عم الذي ، وسانة انفريق الفع من قريش ، عن ه الي غره والقاذه منهم ، افضل من تنبيههم الى ماقد يجره عليهم ايذاؤهم الرجل ، من خدارة في نجارتهم ، ونقص في الموافم ، وهو من دغفاره ، وطريقهم على ه غفاره في السعي الى الماء عذه النجارة وننسير هذه الاموال . فكان العباس كان من قريش في دخائل نفسها ، وفي حميم موضع النفكير والنقدج فيه . كأن فريشا في ذلك العبد ، ماكان يعنيه . ان أيبعث ، أو لا أيبعث من لدن الدهاء رجن يعنيه . ان أيبعث ، أو لا أيبعث من لدن الدهاء رجن يدعو الى تحطم الاصنام ، وألى الابان بان هناك خالقا خاتى يعنيه . ان أيبعث ، أو لا أيبعث عن لدن الدهاء رجن أن يقوم والي الابن بان هناك خالقا خاتى الارض والساء وما بينها ، هو الله الاحد الصديد ، ولا بنهو ان يقوم رجال كأبي ذر ، أو غيير م ابي ذر ه فيجهر بتصديقه هذا الرجل ، ويرفع صونه فيهم بقوله : الشهداان لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده) وسول انه ؛ بل نعنها لا اله الا الله والشهد انه (عمده فيهم بقوله ؛ الشهدان

كانت اون من بجاول تحقيم هذه الاصداء والنطق بالشهادتين الذا هي استيقنت ان هذا كله علا بحس مصالحها بخير ، ولا يقلل من ثرائه من شيء ، ولا يتزع من بين ابديها السلطان الفاشم ، نستغل به الضعفال والفقراء ، وتضعك بواسطته عن طريق هذه الاصدام ، من الجهد والجهداء . فكن الذي كان يهمها ، ثروة وسلطان ؛ يوفران لها الاستمناع بالمذات ، ويتكنان لها في الارض ؟ نستغلب الكبر عدد مكن من بني الانسان .

## 4 4 4

تنقى النبي ه ابا فر ، بابقسامة نقطر بالرضى والحب والعطف . واقبل عليه ابو فر في حب واكبار ، وخشوع ؛ يلتبس هدا الى هدا ، ومعرفة الى معرفته . فالبلسه النبي بين بدبه ، والحذ بعلم ما ينبغي له ان بنعلم ، من الدين الجديد . الدين الحق ؛ في وهاعة وجدلال ويقبن . وبلقته ان الله سبحانه وتعانى ، الازلي الابدي الكامل ؛ يريدا على ان تأخذ باسباب التقرب من الكمال ، لتقوب منه ؛ فني فلان وحده ، ما يقشع الظامة عن العقول والنفوس ، وجدي فالى التحرر من عبودية الانسان للانسان . فالانسان حر ،

م كان لاحد ان يستمبده اباً كان و فكرف ابستهبد لوان .
ومن اسبب التقرب انى الكهال و الى الله و افامة الحدق في عباد الله ، فلا بشر فوي ضعيفا ، ولا يستغل غني فقيرا ، ولا يؤدري حالا محكوما و فالنسب كالهم في عبني الله سواء و لا يتبيزون الا بختل الكريم والمعل العسالح . وان الدين الجديد عذا و دبن الحق و أيعني بشؤون الدنيا ، عنايته بشؤون الآخرة . فبو يربد ان بقضي عي العسادات السخيفة ، والتقاليد المزربة الفارة و وان بنقذ الناس من هذه الوهدة المظلمة و من الحزي والمسكرات ، التي بتخطون فيها ، ايرنفع بهم الى مسقط النور ، يعبشون في رحاب ، فيها ، ايرنفع بهم الى مسقط النور ، يعبشون في رحاب ، ويتافون في رحاب ، ونها الكوامة ، يفكرون ويعسون ، في معرفة وحربة ونها ، ويتافون في العالمة و ويتسابقون في حلبات الفداية والقضية ومكارم الاخلاق .

لا جهل في الاسلام. ولا ظلم ولا استعباه ولا استفلال ولا كراهيــة ولا غل ولا رباء ولا نقــاق ولا نجبتر ولا شرك. لا عبادة في الاسلام الالله. ولا خوف الامن الله. وكان و ابو در و يسمع الى النبي ، لبس باذايه حسب ، بل بمشه أيضًا ، وقليه وعقله .

والآن قم يا ه ابا ذر ه وانطلق ، مكاوءاً بعنابة الله الى قومك ؛ احمل لهم هذه الرسالة ، وادعهم بالحسني والقدوة الداخة الى الاسلام ، تعليهم بيتماون ، ويكتب الله لك اجر هداينهم ، ومجشول مع الذبن آمنوا وانقوا ، وعماوا الصالحات .

ونهض و الو ذر و فودع النبي و وفد جرى الابان المهاب في دمه و فغالط قلبه وعقد، وفكره و وعار الجساء وجوده و وجوده كله والمان حبا فغا بند، وعظمة الله ورحمة الله وعدل الله وحكمة الله والطلق مأخوذا بعظمة شمد ومهابته و وحلاوة حديثه وروعته و وحوه و الى د غفاار و الهله وعثيونه و وهو بود لو الله بسنطيع الى د غفارا و الهله وعثيونه و وهو بود لو الله بسنطيع الوصول اليهم بسرعة الفكر ، لينفخ فيهم من أبانه ومن فرحته ، ومن سعادته .

ووصل ، أبو ذر ، أنى تعناؤل قومه ، فتنقاه أول من للقاه أخوه أنبس ، فرحاً به ، مستبشراً بطلعته ، يتدفق منها نور الايان والحبور والسعادة . وسأله : ما الذي صنعت في مكة ! قال ، أبو در ، وما الذي تزيد أن أصنع !

لقد صدقت والعدل والخير. أو لا نصدق، وتفعل كم فعلت دبن الرحمة والعدل والخير. أو لا نصدق، وتفعل كم فعلت فتسلم وتؤمن إ ونشهد ان لا اله الا الله وان محمداً وسول الله. أني ادعوان الى الحق والحيو والحية والعدل والكرامة و فاطرق انهى ، منفعلا بهان اخبه وصدقه، وانقتل بفكره الى مكة ، يسنعبد في دهنه، ما كان جمه من حدبت محمد وحلاوته وصوه ، ومن كلام كان جمه من حدبت محمد وحلاوته وصوه ، ومن كلام كان بلقيه على الله ، وهو في شيء من كلام الناس ، وبقول انه من عند ربه ، في ن ألكلام العلوي الحيرا الرائع البليغ الذي كان وصفه لاخبه ابي فر من قبل ، بدون الناب سنطيع ان بنقل منه ، اليه بي فر من قبل ، بدون الناب بسنطيع ان بنقل منه ، اليه بي فر من قبل ، بدون الناب المنطيع ان بنقل منه ، اليه والشهد ان لا اله الا اله الا اله والنا محمداً وسول الله .

وشاعت في عيني ، افي ذر ، وفي السارير وجهه كاه لمعات من نور ؛ الله وحده بعلمه مبلغ ما نمت عليه من سكينة نفس ، وطهأنهنة قلب ، ومن غبطة وسرور . والحد يبد الحبه وقال ، هيئا نعرض الامر على منا فننعم مثلثا بنعمة الايان بلغة . ودهبا معا الى امها ، فسعدت برؤية ابنها ، ابي ذر ، والحاطته بذراعها نشعة شوق وعطفا وحنانا

وفي مزدحم عواظف الامومان والبنوة ، ومزدحم انوار الابنان بالحق والحير والرخم ، صدفت الام وأسلمت . فلقنها الا أبو فار : نفس الشهادنين ، فرفعت صونها تقول : الشهد ان لا الد الا له وان محداً رسول له .



## أبو ذرفي الاستالم

قد اسلم على . ودخل الابنان فلبه والم ابو بكر. ودخل الابنان فلبه والمسلم عمر . ودخل الابنان فلبه وها هوذا ابو ذر بسلم ويدخل الابنان فلبه

وما انسى را بعال ؛ أنقد كان رابع من استم من الرجال وكان ه ابر هر و خامس الخدة المسلمين المؤمنين الاول . اي ان إلال السبق ه ابر فر و الى الاسلام . ولم يسبقه البه ، الا ابر بكر وعلى وغر و العبافرة الانسانيون العظام الاهمام وافا كان لم يسغ من مثان ، بلال ، ان العظام الاهمام وافا كان لم يسغ من مثان ، بلال ، ان بسمو هوق حدود الزمان والكان، الى لمنون الى منان ، بلال الن وعلى وغر و في وعم و في الحك والقيامة والنوجيه، وفي صنع درج فمرب و ناسانية ، بالاسلام و ما توال صفحاء تشع انوارا و لو كانتفعاء بان فسنضي، وشعتها و في ظلمتنا اليوم و اي بعد ما بقرب من اربعة عشر قرنا مرت على انبشق الياب ق

الاسلام على الترابي الترامي المحول المساون الخملة الاول في الاسلام على من الخلاف ، فعن قائل الله عليا أول المسعود وان زيد بن حارثة ، است قبل التي تكر الحوان جعفو انصبار السلط قبل زيد بن حارثة ، وهناك قول الله الم مكر السير قبالها ، وان الإلل ، السير قبل ابني قر وأذا عن أم نهمن الندام قامب أن نشير الله أن تجديجة كان أول من أحد على أن في السعينة الإحار ، أن عبا السير حتى قبل نجديجة ، والا مرى وما تستضع الله نقطع علول دون الحر ، والا نحب ذلك ، والا مرى من حاجة بنا كورب و كمستعين ، الله ، فنحن نقدم أنا ذو اتى المراب عن حاجة بنا كورب و كمستعين ، الله ، فنحن نقدم أنا ذو اتى المراب عن حاجة بنا كورب و كمستعين ، الله ، فنحن نقدم أنا ذو اتى المراب عن حاجة بنا كورب و كمستعين ، الله ، فنحن نقدم أنا ذو اتى المراب عن حاجة بنا كورب و كمستعين ، الله ، فنحن نقدم أنا ذو اتى المراب

الذور في الرسالة الاسلامية العربية من لدن الله ؛ فنبس في هذا كهنات؛ ومن دا الذي استطاع في الناريجالعر في ان يسمو الى المنزلة التي سما البها هؤلاء المبافرة ، أو ال يشرف على عده المنزلة من قريب أو من بعده ؛ ألا أن يكون غير بن عبد العزيز وحده! أما أو در الذي كانت حياته، في الفكر والتول والعبار وانحشق دفيقا لجوهر القر انني جاءت بهما الرسالة الاحلامة العربية ووامتداها انبول هذه الرحالة العلوية العطسية الخالدة ؛ فقد حماً \_ في نطاق المعنى النوري ، والمفهوم الحق لشورة اخْشَرة هو الآخر ؛ الى فوق حدود الزمان والمكان ؛ و سترى شاهد ذلك و تفصيله في ما ربي من صفحات عدًا الكتاب ؛ على معرفه مني ، بالني أسبر غور نفس ، لدرت التفوح التي تقصف ملتها بالوحربة والعمل والرهمة، والضعة والصلابة والنقاعة حكب فيها الله من توره م مجملها أيادا ، على الصال بدور السهرات والارضى : أن ، وأن هذا الفيلم مهم يؤت من حظ في التوفيق الى الله لا يقيس الا في النبور ، دبو المجن من ان فموى على ارتشاف مان هذا النور ، كها بريد ، الرشعاء في الاطفار والبصائر ا کم توبه .

بات الوادر المنه البن مبذلا ، معليان الناس ، فقد العندي به عربيان ، أسف وآمنا ؛ الفوه والمد . فما يمنع غيرهما من ذري قربه 4 والأدابن من قبيلته وغيرهم ؛ أن يسلموا ويؤمنوا ! فالمدع قومه ادن الى الا-لام . هذا السط ما وقرضه علله الوائه بنبد وحياه للداء والهما يقرضه الوائه كحميات وحده نحمد ، رسول أن وحبيب الله . وهو أيف..... ما يقرضانه عليه حياء التومية ، وغيرته عليها ووأنشه ليها ، فَهُنَ أَنَّهُ أَمَّا وَعَامَمُ وَأَلَى أَنَّ مَا يَضُلُوا فِي مِنْ وَخُلِقَ فِيهِ هُو أَضْبُهُ وَ فنفا هو يدعوهم الى الحرية وألحلق والخبو و والى مكاراء الالخلاق. ومن أن أحَسَى أبو ذر الصبح ۽ ينفس - حتى نهستني وقد وطألد تفسه على دعرة فرمه الى الاسلام، دعوة صاريخة غير منتجاءة ، الى ان بدخيلوا في هذا الدبن. وكان يعمد النهو تعودوا الاصطباء عند خناف بن رخصة و سيد غنار ا فقصد اليهم عفاذا هم يصطلحون ويتحديون وفيمس بالمهم السمع ولا يتكه ، يترقب المعطة السائمة ليمتى عاليهم معبر التبي ، ويدعوهم الي التصديق به والايمان برسالته يا وما ان بدت له تين المعطة حتى بادهيم بقوله :

مكة ـ الرجل الله ، الذي بدعو الى عبادة الله ؛ خالق هذا ا الكون . وب السهاء و لارض و .. هناطعه احده فألا : نبي ﴾ والدُّعي أن فحا الكرون وباً غو الات والعزى وهمل ومناة ! فاجابه ابر فار أن هاده كالها با يقول عنها ، الهــــا حجازة صماء. لاحس فيها ولا سمم ولا بصر . وانها مثل غيرها من الخجارة لا تغير ولا تنفع . القال آخو ، وفي لهجته لنبيء من الدهشة ومن الفضي : مستنافأ لا والك ء أنقول قوله 7 قال او در : العهاء الهسما الكفايات ، من غير لمك وسفرون . فقال ثالث القد ضل الو ذر و كثر . ورفع أبر ذر صوله في فنجه حاؤمة مطبيئة قائلاً . ما ضل او دو . واله الذين يتعبدون لهذه الأونان الخر\_\_، الباردة المهينة ، ع الفالون . و ما التي كثرت بالسلات والعزى وهبل ومدة والخواتيا فنعير وارقد فعلت مناقبل ان اللي الذي وكنت المجت عن السيسل الذي أهندي به الى الله ، فهدائي البه الني الذي احدثكم عنه ، عبد الله وحده ، ورسواله. وفي البعظة لقسها الني شيدت فهيا ان و لا اله الا الله وان عمداً وحول الله به شموت كأنيا اللا أَغْنَفُتُ خَمَّا جِدِيدًا . وَالْنَ دَخُلُتُ فِي وَجُودَ جِدَبِــلَّٰدُ

كريم ؟ تمني، روحي قبه باغور والحير والحب والامل ، والرجاء في السااية خالدة ، نصطنق بالنور والحير والحسق متحورة من العبودية المخزية المضعكة غذه الاصناء المخزية بذائها ، هي الاخرى ، والمضعكة ، و...

وقاطعت ابا در اصوات بموج وبها الغضب ونخاطها نفية النهديد و أن سب آلهة القوم وحقرها، بهذا الشكل المقلف الصريح و وهدا الهدو، والاهبالاة و يبدلان على النعمد والنصميم ، والكن أبا در الدي كثر ببذه الآله الواقعة العاجزة الجلفاة ، وأفن باله واحد الله الاحد الصيد الذي له يعرف العاجزة الجلفاة ، وأفن باله واحد الله الاحد الشي الذي له يعرف المحد و با در الذي الذي لم يعق لما يسميه الناس ، خوف من مداول او معهوم في عقله وقديه و الا ان يكون الحرف من الله و صواب الى الجماعة ماراً بها كله و بصره الحد ، نشع فيه انوار القوة الجماعة ماراً بها كله و بصره الحد ، نشع فيه انوار القوة والابن ، والحد والشفنة مما ووقال : هدارا من الحمايك والابن ، والحد والشفنة مما ووقال : هدارا من المحايك والامن شر في ، فاضحوا الحداك كبف نست عجز الاصناء ، ومهانتها ، واحمان نشأت في عقل ، فكرة الانط الذي يستجيل ان يكون اوجال عن خالق علما الكون ، الذي يستجيل ان يكون اوجال خالق علما الكون ، الذي يستجيل ان يكون اوجال

مكذا عفواً وعبناً ؛ اسمعوا وعنوا . فعادت الجاءة الى الاصطخاب والتهديد ؛ ولحكن في شيء من النؤدة والفتور؛ فاسكتهم لحفاف سبد القبيلة ، قائلا : دعوا جندب يفرغ من قصته ؛ ولنسبع الله فعلى م تخشونه ! . الكم ندعون حب الحق ؛ وأن نعجز عن ادراك الحق اذا نحن فكرنا في تعقل ونبصر وروبة ؛ فان الحق ابلج صداع .

وساد القوم حيت وسكون ؛ واشرأبت الاعتباق الى جندب ، واستقرت عليه الانظار ؛ كأنا توبيد ان تقول له ان يضي في كلامه ؛ ومضى جندب في كلامه ، قال ؛ ذهبت بوماً الى فيرة ، نهم ا ، انبرك به ؛ ومعي فوبة فيها لبن ، وضعتها بين يدبه تقرباً اليه ، وابتغاء لمرضانه ؛ وفتلت توجهي منصرف عنه ؛ وانا الحسب انني صنعت خيراً . وما ادري ما الذي حملني على الالتفات اليه ، فاذا مشهد يعقد ادري ما الذي حملني على الالتفات اليه ، فاذا مشهد يعقد فدمنه للاكه إ . . والاله هذا ، معن في الوجوم والجود ، فدمنه للاكه إ . . والاله هذا ، معن في الوجوم والجود ، لا يصنع شبشاً ، ولا نيس شبئاً . وظلمت انظر اليه حتى صدمني ما هو ادهى من ذلك واعجب ! فقد وأبت الكاب

١١١٥ لا فيه ١١ فسأ ، فينهم عن أصنام غذار

بعد الذ فرغ من شرب والنبل المقدس! ويرفع وجلم ويبول على ونهم و الالله المبسود ... القوي العزيز ذي السلطان!! .. فعل الكاب فعلنه بطبأنينة بالغة ، وما ادري فقد يكون فعلها ايضاً ، بازد راء..

والفهل الجمع ... واطرقوا ، كأن على رؤوسهم الطيو! وساد النهان سكون عميق رهيب ، وبات جندب على مفترق طريقين لا غلت فها ؛ من ظفة ،ومن نور ؛ من امتداد لمهانة الوثنية ، بلغه مع قومه ، هذا ان هم ابقوا عليه - في خزي وصغار ، ويطوبه طي الارض البهائم ، فاذا هي كأنا لم تكن ؛ ومن وقف لهذه الوثنية والمهاد ؛ يسطع على اثوه تواً ، فجر عبادة الله الحق ، وأبولد في ضياله عهدد جديد لكرامة الانسان .

ولم المام بصيرة التي ذر ، بارق من امل ، في هداية قومه ، يبدو له في جو هذا السكون ، وهذا الذهول ؛ فاستقوى بذلك ، لدفعهم في الطربق الذي يوبد ؛ طريق النور والعبادة الحق ، والوجود الانساني الكريم . فرفع صوته يقول : ارأية كيف تنململ نقوسكم فأبياً للهانة ! وكيف تتقولكم فقولكم فقروا ما التر فيه من ضلالة وجهل ؛ بنمثلاك

في هذه الوثنية المظلمة الخراء المهيئة ، وتوجه ببصره صوب السياء وقال : النهم اني كنت ارجي قومي ؛ وارتقب انصباعهم الى الحق ؛ وتلبينهم تداء من ينادي مؤمنا مخلصا الى الايان بك ، والدخول في رضاك .

وشق جو السكون صوت يقول : في نشوق وفي توءه به جندب ، ما ادراك ان هذا النبي صادق ? !

قال جندب في هدوه وسماح ... وفي حزم ويتبن : هل علمت ان قريشاً شق عليها ان مجداً يدعو الى الانصراف عن عبادة الاصنام إ وانه يدعو الى عبادة خالق الكون بمن وما فيه ؛ أنه الذي لا أله الا هو وحده لا شريك أه . وأنه لذلك ، شفيت عليه ، وآذنه ، وحرضت أهل مكة على أن لا يصدقوه إ وعل علمت أن فريشا هذه و يسأل السائل عما يتكرونه على محمد ، فلا يتكرون عليه من شيء ، وأن فريشا هذه بسادتها و كبرائها - وهؤلاء عليه من شيء ، وأن فريشا هذه بسادتها و كبرائها - وهؤلاء عليه من شيء ، وأن غريشا هذه بسادتها و كبرائها - وهؤلاء أسائل المائل عما يتقبون مجداً منذ أن كان فتى : به و الامين والصادق ، أن لم يعرفوا عنيه كذباً فط . وهل تعلم أن أن أم يعرفوا عنيه كذباً فط . وهل تعلم أن أنساناً ما في مكة كلها ؛ أيا كان ؛ يسمع غفراً بتكالمون فتجري على السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة فتجري على السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة فتجري على السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة في السنتهم كلمة و الامين ه ، فيفهم النهم المسائلة و الامين ه ، فيفهم الهم المين ه ، فيفهم المين ه ، فيفهم النهم المين ه ، فيفهم المين المين ه ، فيفهم المين و المين و المين و الامين و المين و المين و ا

يعنون محمداً بذاته ، محمداً بن عبد الله ؟ الذي الذي بخاصهونه ويشغبون عليه ، لبس لشيء ، سوى الن في ما يدعو البه فضاء على سلطانهم الغاشم ؟ بستعبدون به الناس ؟ والقشاعاً لظلمة الجهل ، التي فكن لقربش العائية القاسية من سلطانها هذا في نفوس المستضعفين والفقراء ، وقد بلها في ، استغلال الاشخاص والحوادث والاطباء . ولايت في ما يدعو البه الطلاقاً من مستنقع العبودية ، والرذيلة ، والظلم والفقر الى الجواء الحوية والرحمة ، والانتفاع المشترك في موارد الحباة . العدل والمحبة والرحمة ، والانتفاع المشترك في موارد الحباة . العدل والحبة والرحمة ، والانتفاع المشترك في موارد الحباة . النبي ، صادقاً ومؤمناً بالذي يقول ويفعل ؟ وخلصا بنه ، النبي ، صادقاً ومؤمناً بالذي يقول ويفعل ؟ وخلصا بنه ، في ما يدعو اليه قومه ، وسائة من لدن الله ، وحمة بقومه ، والناس اجمعين على السواء !

فوالله لو أنكم ترون النبي يطفع وجهه نوراً ومهابة وجلالا ، وتسمعونه يتدفق في كلامه حكمة وحباً ورفقاً وبلاغة وسمواً ؛ النسابقنم اليه تسابق الفراش على النور ، وتسابق الهم على العذب التراح ؛ تشهدون أن لا اله الا أنه وأن محمداً وسول أنه . و كأنّما مرت في جو المكان، من هبتمة النفوس التي المتلكب أبو ذو بسحر أبانه، نقمة خافنة ناعة عذبة، فينطلق من أعماقها صوت سيد غقال خفاف بن رخصة : حسبك ؛ جندب ألحير ؟ ها أنذا أو من ، أو من بالذي نؤمن به ؟ وأشهد أن لا أله ألا أنه وأن محمداً رسول أنه .

لبس في قدرة الفلم ؛ اي فلم ؛ ان يوفي على الفاية ، في وصف الفرحة واللاة والطمأنينة ، التي مشت في نفس ابي ذر ؛ وما ادري ؛ أغفل الناريخ العربي عن ان يدوان للناريخ الانساني ، ان ابا ذر بكى في تلك اللحظة ! ام ان ابا ذر البس مثل غيره من الرجال فهو يأبي قلبه ؛ قابعت منه الدموع ، سواه من الحزن او من الفرح ، الا ان يردها الى قلبه ؛ فلا تتحدو على خديه ، مثل سائر الناس !! وهكذا فله ؛ فلا تتحدو على خديه ، مثل سائر الناس !! وهكذا واح التاريخ جاهلا ان ابا ذر بكى في نلك اللحظة ؛ ما الدرى !!

على أن التاريخ يدري أن خفافاً بن وخصة ، كان سيداً حقا - في ذلك اليوم على الاقل - فقد نبعه الجمع ؛ أبسلم كل واحد منهم ، وبشهد : أن لا أله ألا أنه وأن عداً رسول أنه . وبدري الناريخ أيضاً أن غفاراً .. ألا

الْمُمَالِمُ - بَانْتُ لِيلْنَهَا فَانِكُ فِي حَضَى الْأَسَارُم .



### بين غفار وَيتُرنِ

ما ان اطل نور الفجر ، عنى منازل غفار ، حتى نهين البو ذر فصلى ؛ ثم انطلق بدعو المؤمنين ، أيعلمهم الصلاة . وشعر في تلك اللحظ ... اكثر من اي وقت آخر ، بخطار المهمة التي كان القاه التي على كتعيم ، برم جاء أيودعه في مكة ، عنائداً الى منازل فرمه ؛ اذ قال له : ، احمال عني الى قومك هذه الرحالة امال الله يهمد به الى الحق على يديك . ه فجاءته الدكرى بقوة جديدة ، نضيفها الى من يعرد في نقسه من قوة راسيخة مناصلة فكسن اله في السعي لخشر دين الحق والمعرفة والعدل والرحمة . في اح بعد المؤمنين الصلاة في شخف وجدل ؛ ويدعو من ثم بكن آمن بعد ، الى الخوان ؛ الى ان آمنت غفار كايا ؛ واستقام له من امرهة ما كان بريد .

وسرى خبر اسلام غفار في القبائل مسترى النور في الظامة ، وتسامعت به العباء يتوب ؛ فطابت به نقسه ؛ وكانه قد السنم فيها الناس من الاوس والحزرج ؛ وهم من هم ، في ورات فد تجاوبت باسلام الاوس والحزرج ، بطاح الجزيرة ، وكانت فد تجاوبت باسلام الاوس والحزرج ، بطاح الجزيرة ، ورأت فيه للاسلام مغنها روحياً ومادياً ، ذا فيه ووزن . وجاء انبس ببشر الخاه الاذر ؛ فقال له ابو ذر : لقد كنت اترقب ذلك . وسيهاجر رسول الله الى يغرب في القريب . ودهش انبس ، وقال لاخيه : وما ادارك الن النبي سيهاجر الى بغرب ! قدال ابو ذو : لقد فاتني بوم عدت من مكة ، مسلماً مؤمناً ؛ ان افول لك ، ان النبي فال في فيا قاله بومـداك ؟ انـه سيؤمر بافجرة الى ارض ذات فيا قاله بومـداك ؟ انـه سيؤمر بافجرة الى ارض ذات غيل . وما احسب الا انها يغرب .

وراح أبو ذر يتنظر ؛ ويترقب أخبار النبي في شوق ، الى أن جاءً أن النبي في المدينة وأه وأن المسلمين فيها ينمو عددهم من يوم أفى يوم ؛ وأنهم ألى ذلك ؟ قد انتصروا على كفار قريش وأتباعهم في بدر وألحد بعد أن استشهد منهم من استشهد؛ فقرت بذلك عينه ؟ وحند نفسه ألى المدينة ، منهم من استشهد؛ فقرت بذلك عينه ؟ وحند نفسه ألى المدينة ، والالتحاق بالرسول ، يعمل في ضوء هديه وتعاليمه ، جنديا أميناً مؤمناً في خدمة العرب ؟ وخدمة الدين العربي الذي الميناً مؤمناً في خدمة العرب ؛ وخدمة الدين العربي الذي

سينقذهم من الضلالة ؛ وبرتفع بهم من وهدة العبودية الصنبية . .. وظلمة العبودية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجالي فمسة الحُربة ومطالع النور . وعزم أبو ذر على السةر الى المدينة في الحال . وابو ذر ، حينا يعزم ؛ يتوكل وينفذ . قال لاَحْيِهِ النِسِ التي خَارِجِ الى المَدينة صباحٍ غَدَّ . فَسَأَلُهُ اخْوَهُ وقال له ، وماذا نفعل في المدينة ، قال انضر الى صحابة وسول الله ، واصارع بين يديه قوى الباطـــــل والشر ، والكفر والشرك ؛ اني ان تعلو كلمة الحق ، وينتظم هذا الدبن جزيرة العرب ، وينشر اشعته في آفاق الدليا كليا، فتنعم بالتور والحربة والحير. قال انبس ، ولكن قبيلنك في حاجة اليك ، واهلك اولي بك . قال لا . ان النبي أونى بالمؤمنين من أهلهم . ومن انفسهم . وغفار قد غمر ها النور ، فاسلمت وآمنت . واست الخشي علمها الردة والنكوص . وقد طال مكثي في منازل غفار ؛ والمسابون يستشهدون تحت راية الحتى في بدر ، وأحد ؛ وانا ؛ انا منذا اصنع هذا! أبكنني انني آمنت واسالمت ! . لا والبس ، أن الاوان لا يستقير له الوزن الكامل ؛ أذا هو غ بيعت فيك الرغبة في العمل، والقدرة عليه . ان للايان متنفيت ؛ وفي رأس متنفيات الايان ؛ العمل الحالص الصالح المستمر، في سبيل ما نؤمن به ؛ وفي كل ظرف وفي كل زمان وكل مكان . لا يتنبك عن هذا العميل دغبة في أمر او رهبة من أمر . لا بثنبك عنه عمر ولا بسر . لا لذة في راحة العافية تستنبم اليها ، ولا وصب في عناه المرض تعزف عنه ، لا بسطة في نعمة ؛ ولا شيدة في عام حرمان . لا جوع ولا شبع ؛ لا ري ولا ظمأ . لا غرف من اعراف المجتمع ، حينا يكون المجتمع متدنيأ غرف من اعراف المجتمع ، حينا يكون المجتمع متدنيأ فاسداً ، او بغلب عليه التدني والفساد ؛ ولا سلطة من سلطات هذا المجتمع ؟ ابة كانت هدة السلطة ؛ ومها يبلغ من قدرتها على الابذاء والاغراء .

فالمؤمن الصادق ، بالحق والحربة والحير ؛ فوق هذا كله ؛ واكبر من هذا كله ؛ فهو ، لذلك يعمل رغم هذا كله ؛ فهو ، لذلك يعمل رغم هذا كله ؛ في سبيل ها يؤمن به ؛ محلا صادقاً كبيراً خالصاً مستمراً ؛ الى ما شاء الله . وما دام للحق والمعزبة والحير ، هذه التم العلوبة التي بها وحدها بستقم لهذه الانسانية ، الوجود الكريم الصاعد الى فهة الكيال الانساني ، آفراق الوجود الكريم الصاعد الى فهة الكيال الانساني ، آفراق

لا ندرك تهايتها و أمعني هذا ، أن الانسان المؤمن الصادق بهذه القيم ، مدعواً للعمل بابانه هذا ، عملا لا مجده زمان ولا مكان و ولا ينتهي ابدأالا بانتيا، وجود الانسان و اذا ا كان للانسان من انتها، ...

ومن كان يا انبس ، من الذبن يدعون الابدن ، شأنه غير هذا الثأن ، فبو ، اما ان بكون منافقا دجالا ، بحنال لاستغلال الناس ، وما اكثر وجوم الاستغلال ، - او ان يكون واهي العزم ، ضميفاً ، نقص الايمان . .

استودعك الله با البس. والى القاء تحت رابة الحق . وعالق ابر ذر الخاه ، واسرع ومعهم الحوه الى امبها ؛ فودعها ابو ذر ، وانطلق الى المدينة ينشد صحبة وسول الله .



## أبو در في المدينة

كانت نخبوط من الفالمة ، الحذت يسد الطبيعة تنشرها في سماء المدينة ، ساءة دخلم الوجل الذي كذب له ان يكون اول تاثو عربي ، بعد الاسلام ؛ يتور باخكام والحلفاء ؛ نورة صدق وابنان وبقين والخلاص ؛ انهم يظلمون العرب ؛ ويضمون حقوقهم ؛ من أسلم منهم ومن لم يسلم ؛ الا من توبطهم بسطة في بهم ، وأبطة القربي والحسة النسب ؛ او غنعهم بسطة في الثروة ، وعز القبيلة والجاه .

دخل ابو ذر المدبنة ، وعو لا بعوف منها داراً ولا سوقا ولا حياً وكانت هي قد عرفت عنه الشيء الكثير وراح بحاول الوصول الى حيث بلقى وسول الله و فسمع في اسراه، صوفا بنطيق من احد المنازل ، بابات القرآن الكريم ، يوقلها توقيلا عذباً سالغاً شجياً ، فانشرح الذكر الحكيم حدره ، وطابت به نفسه ، وعاج على المنزل مستأنساً ، يسأل عن مكان وسول الله ، في المدينة ، فلا ببيت فيها ، الا بعد النيبرك برؤية النبي الوسول ، وطرق الباب ففاقح له ، فدخل ينبرك برؤية النبي الوسول ، وطرق الباب ففاقح له ، فدخل

وسلم : السلام عنبكي . فاجابه رب المغزل : وعليكم السلام ورحمة الله ، فقال ابو ذر : انا ابر ذر الفقاري ، الحواك في الأسلام . وصلت الساءة الى المدينة آتباً من منساؤل غفار ؛ احب ان اری رسول انه فی مسائی هذا ؛ فهمال لك أن ترشدني الله مأجوراً من الله . قال الوجل ، منهجاً بابي ذر ، وقد عش له ورحب به ؛ لقد 'رشدت . والكن الا نجلس ، فنستربح قليلا وتصيب من زادي ، ما نيسر منه ، تم ندهب إلى المسجد ، قال الذهاب إلى الجالس احب إلى . وصحبه الرجل الى المسجد، فادا فيه طائلة من اصحاب وحول الله ، بمن لا منساؤل لهم في المدينة ؛ فقدامه البيهم مفتبطأ فخوراً : هذا أبو ذر الغفاري . الذي لِذَكره رسولُ الله كثيراً وبحبه . فسرت في المسجديسين حركة تثلث فيها روح الفرحة والابتهاج. ومازج اصواتهم التي ارتفعت قليلاء بالترحيب ، كنير من الاحترام . وبلغ ذلك مسامع الرسول في منزله، الملاصق المسجد، فقيل له ؛ ان ابا ذر الففاري وصل الساعة . آنياً من منازل غنار ، فسر الرسول النبأ وارضاه .

ووجع المسجديون لابي ذر بينهم ، والحذوا بسألوله عن

حامه وما فعل الله به البعد الله غيادر مكة الى الهله و والخوس قريش متنكرة له الحيافة عليه والمنطلعوه طلع المر غفير والسلامها الذي بلغهم خبره و فقص عليهم ابو ذر نفصيلا ، ما كان من الملام غفار والهنها و كيف الله لم يتق ما كان بنوقعه من عناء ، في حملها على الصراط و دنك بعركة وسول الله و وفضل ما كان المنه اباه الرسول والمكرى و من آبات الدين الجديد ، تزخر بالحكمة والحق ، والرحة والعدل ، وتستطع فيها الوار الحربة والحجة والرجاء .

وبيناع بستمعون الى ابي ذراء في شغف وجدل ، دخل التي المسجد علاة العشاء . وما أن القضت الطلاة ، حتى النفت الى ابي ذراء وعلى فمه بسمة الحب والوذي والاستبشار؛ واستعاده اليه ، فدفا منه أبو ذراء يتلا نفسه الحب والغبطة والاجلال ، ويتلالأ النور في عيليه وفي وجهه الاسمر المهيب الحبب؛ فوضع الراول يتده على والله وقال له : بارك الله لهضر أجانها ، وغفر الله لك والغفار!

هل العليت عشاءك با أبا ذر ! قال ليس بي من جوع ما وسول الله . قال الرسول بن سننعشى معنا ؛ أن شاء الله . وأكان فريق عمن أيس في منازل في المدينة ، من افيحاب وسول الله يتعشون معد ، ويوزع الباقين على اضحابه بالسوية ، في كل مساء .

中 中 中



#### مكادسكة محكت

انطلق صوت و بلال و بشق اجواء المدينة و قويا عذباً حنون و أذان لصلاة الصبح و وازدهم المسجد بالمصلب و في طليعتهم وسول الله وبينهم او لا و فعلق من بقي منهم ثم انصرف الناس و كل الى شأنه و تعلق من بقي منهم حول النبي يستمعون اليه وبأخذون عنه و يقبسون من نوره و بعلمهم فيتعلمون و ويفقههم في الدبن و فيتقهون و وبكشف مم عن حقيقة المثل العليا و القيم الروحية والفكوية و يوور بها هذا الدبن ، ما هي و فنتبط آفاق عقوفهم و معرفتهم و تعمق و و وهذه و قده الافاق انبساطاً و همةا و وفي هذا السهو و وهذه في هذه الافاق انبساطاً و همةا و وفي هذا السهو و وهذه العزة بالحق ، سيواً وعزة و ما يمد الله في نفوسهم نعظمه عظمه و تدريراً ، في عذوبة تسح برفق على الوقار والجلال الدائين و تدريراً ، في عذوبة تسح برفق على الوقار والجلال الدائين بنبتقان من صبم ذاته و بشيان في وكابه .

و أن ينسني للقلم الاحاطة بمدرسة محمد عذه ، احاطة تنقق مع حقيقة

امر كما أعتقد تنقطع دونه بلاغة البلغاء، وتعجز قدرة اللغة ، ابة لغة ، عن ادائه اداء كاملا . ولكن حسب الفكر الانساني ان بشير الى الرجال الذين خرنجتهم هذه المدرسة وفيهم على وابو بكر وعمر وابو ذر ؟ وما كان هم وما يزال ، من شأن ، في الوجود الانساني ، ولبس العربي قعسب ؛ من نواحي الحياة المالي ، علماً وفكراً وتشريعا ، وحربة وحقاً وكرامة ، وشجاعة وصبراً وتضعية ؛ وعدلا ووحمة ورفقاً ؛ ليستقف المفكر العاقل المنبصر ، من خلال هذا ورفقاً ؛ ليستقف المفكر العاقل المنبصر ، من خلال هذا ولائل عشمة محمد الرجل ، ومحمد النبي ، الذي الحرج للعرب ولمالس احمعن عؤلاء العظهاء الافذاذ ، بنشرون بعده في العرب وفي النساس اجمعن ، وسالة الهدى والحق دافير والمعرفة والكرامة .

قد طال ما سألت نفسي عن السبب في أنصراف كتاب السير ، والمؤرخين لمحمد بن عبد الله ، الى جانب النبوة فيه حسب ، هون جانب الوجولة ؛ جانب الذات الانسانية المتكاملة ، وافي ارى من القدسية في الواجب القوسي ، والواجب الانساني ، والواجب الشخصي نحو محمد العظيم ، - وقد فرض على سياق الكلام على وابي فر ، النائر العربي وأحد تلاميذ على سياق الكلام على وابي فر ، النائر العربي وأحد تلاميذ

مدرسة عدد ان اعرض هذه المدرسة العطيمة الفريدة ؛ ان اشير اشارة متنضبة الى جانب الرجولة الضغية ، جانب الذات الانسانية المتكاملة ، في الرجل الذي اصطفاء الله نبيا ورسولاً ؛ فأحس الذي جانب النبوة نفسه ، هذا الجانب الذي كان يلقي اضواه على جانب الرجولة في محد ، فيمد في السراقه ، وفي عطمته ؛ عو نفسه ، يجدد بالذي يقدرون المراقه ، وفي عطمته ؛ عو نفسه ، يجدد بالذي يقدرون عمداً النبي ، ان يروا فيه عظمة الجانب الرجوني في محد ، والا لماذا لم يصطف الله عطيماً من عظماء العرب وغيرهم من عظماء الارض ؛ بجعل منه نبياً ورسولاً ؟!

اليسي و ان الله اعلم حيث بجعل رسالته . ه

وكان و الوفر و من انجب تلامدة محد . ومن احب صحابته الله و ولم يتبسط الرسول مع احد من صحابته مثل ما تبسط مع و اي فر و وقد كان الهوب من اسلم منهم ومن لم بسلم و ولا سيا في المدينة و يتحدثون والاي لا لاي لا من مكانة عند الرسول ومن مجه له في نفسه ، والنا نعنند ان في كامة وسول الله : الحديث المشهور و ما أقنت الفيراء ولا اظلت الحضراء من وجل احديث المشهور و ما أقنت الفيراء ولا اظلت الحضراء من وجل احديث المشهور و السارة الى ما سيكون لا بي فر من من وجل احديث من و ابي فر و السارة الى ما سيكون لا بي فر من من و ابن فر الله من ومن خطر في الاسلام . فاك ان الصدق عنصر من

العناصر الاولى الرئيسية لعظمة النفس في منطق القيم . وأن يشهد أعظم الشاهدين على الاطلاق ۽ مثل هذه الشهادة بابي ذر ؛ أمر افل ما فيه انه بجب ان يحفز ارباب الفكر ، وأهل النقص ؛ نقص النفس، على استقراء سُوؤن هذا الرجلي وحالاته ، ينفعون باستحلاء حقائقهــــا ، هذه الانسانية المفاية التي ما تؤال في حاجة شديدة جدا لمثل ابي غو ، حتى في القرن العشرين هذا ؟ قرن الاعماجيب العامية ؛ وقرن المذاهب الاجتماعية التي تدعي السبق في وضع تظربة المساواة بين الناس في توفير العدل وكرامة العيش ... فيؤلفون فيه عشرات الكنب، وبجيئون من نفيه المتعددة النواحي الغنية بالعظمة الانسانية ؛ به قد يكون فيه شيء من علاج بِمُنَّا فِي هَذَهُ الْأَنْفُسِ البِّشَرِيَّةُ وَ البَّهِيمِيَّةُ } مِنْ فَقَرَ فِي القيم ، أنَّ ي الى سيادة هذه الاعراف الزائلة في المجتمع الأساني . الاعراف التي نجد القدرة على الكذب والنظمل والحديعة والغش والرباء والنفاق والنذبذب ، وعلى ظلم الانسان الانسان واستعباه الانسان للانسان ونسمى فالله، فكه، وعبقرية، وأدأاباً رقعة ، وسياسة علماً ، وقرط دهاء ...

### في صحبّة الرسّول

العل احداً بمن صحبوا الرسول ، لم يثأثر بهذه الصحبة اكثر بما تأثر ابو ذر . فقد كان ابو ذر حريصاً ، مبالغا في الحرص ، لبس على الاستنسارة يعنر الرسول والاهتسداء بهديه ، حسب . بل على النادب بأدايه ، ايضاً ، والانقعال بكل ما يقوله ؛ ويعمله ، ويختلج في نفسه ؛ اذا هو استطاع أدراك خلجات هذه النفس الزكية العظمية ؛ وكثيراً ما كان بدرك هذه الخليجات ! وكان اكثر الصحيابة الاولين والآخرين ؛ استفساراً عما يشهد من الرسول ويسمع . وعمما يدور في خلاه هو ، من خواطر وفكر تنصل بقيم الوجود وسنن الكوانا، ونظرة الاسلام الى هذا كله ؛ فاصبح عدا ما كان في نفسه من قبم ؛ شهد الرسول باعظم عناصرها ؛ وهو الصدق ؟ محدثاً من المحدثين الاجلاء ، وعالما من اكابر العلماء . حتى قال على بن ابي طالب العيقري العظيم ... وهو الدي وصفه الوسول بالعلم - ان ابا ذر : د وعي علما 

وقد نسلطيع القطع بان ابا ذر كان في اساس تركبها النقساني امرؤا مجب العدل والانصاف ، ويكره استعباد الانجان للانسان وظلم الانسان الانسان واستغلال الانسان للانسيان ؛ وكان مجب المستضعفين والفقراء والكادحين في سبيل الرزق وبجدب عليهم وويعجب لهذا الوضع الاجتماعي الذي الهم مثل هذه الفروق وهيذه الحدود بسين هؤلاء بم وبين التمنة القابضة على زمام السلطان وزمام الاعمال ، في المجتمع الذي يعيش فيه ، تستعلي على السواد من ابناء هذا المجتمع ، وتنجكم فيهم ؛ كان يعجب لهذا ويثألم منه ؛ فلما شرح الله صدره الاسلام ، ودخل فيه أمترع التفس المانــــأ وحماسة ، ثم صحب الوحول وشيد ما كان يصنعه بمال الاغنياء الذي فرضه عليهم زكاة ، وضرائب متنوعة ؛ من مثل توزيع هذا المال على الفقراء ، والاستعابة به في ننظيم امور المجتمع ، واستصلاح شؤون الناس ؛ وحملهم على التيام محقوق الله وحقوق عباد الله ، ديزان ؛ طابت نفـــــه ، والبسطت امام عيايه افاق الامل في نصحيح الحطاء عبدًا

١٠٠٠ أبو در الغناري فدري المنجي . س ٢٧

المجتبيع واصلاحه .

كان ابو ذر ينعم بضوير حي نقي حساب موجه ، متحفز ابدا لحساب ابي ذر ، وهكذا كان ابو ذر بحاسب ابا ذر ، وبنصف الناس من نفسه ، من هذا ، ومن نحلي ابي ذر بافوى عناصر النم : الصدق ، كانت فرة ابي ذر ، وحراته ، وحرمته في النفوس و حجته ، ومن هنا كان حب الرحول له وحفوله به . حدث ذات يوم النحصل بين ابي ذر وبين بلال مشادة ، فعيره ابو ذر النقال له : با ابن الحراء ، فنال ذلك من نفس بلال والمضة فشكاه الى الرحول ، وجسما، أبو ذر الى مجلس الرحول ، فابندره بقوله : يا ابا ذر بلغني اللك عبتوت الحماك باهه ! فابندره بقوله : يا ابا ذر بلغني اللك عبتوت الحماك باهه ! فال ابو ذر : نعم يا رسول الله الله فلت .

 والهدو، ومد خبير ابي ذر رأسه مستملياً بجاسب ابا در، فنمده هذا على الارض يقول لبلال في الفــــلاص، وبي حكون عجيب : ضع قدمات على خدي ؛ وسامحني . فهرع اليه بلال فساخذه بين ذراعيه ، وانهضه متأثراً بهذا الحلق الكويم الوديع ، وعفا عنه .

وقرت عبن الرسول ، وطابت نفسه بهذا المشهد المؤنز ينهض تعبيراً صادقــــــا حاراً عن السهايع والسمر في نفسي صاحبيه الكريجين .

ولم بقل او ذو شبكًا الى ان سأله الرسول عمل حمله على مساكات منه في حق صحبه فقال : لقد الحضيني با رسول الله .

قال الرسول ؛ به ابا در ، ادا غضبت وكنت ولمبد ، فالها ، خافعه ، وان كنت قاعداً فانكبيء . ونوق الفضب برحابة الصدر ، به ابلا ذر ، والنفكير باللعقبي .

وبعد أهنيهة الخذ الهن المجلس بالانصراف الى منازلهم ، الواحد بعد الآخر ؛ وبتني أو ذر مع الرسول ، فالنفت اليه وقال : به أبا ذر أنك رجل طالح . والبصبات بلاء بعدي قال أبو ذر بهدوه : في الله ! فقال الرسول : في الله .

فبدا البشر في وجه ابي ذر ، وقال في طمأنبته الرجل الصالح المؤمن : مرحبا بأمر الله .

مرحبا بأمر الله ! ما افوى ما ندل عليه هذه الكالمة ، من ابنان ، وما اضمه ! وما اشد ما في هذه النفس النمية المطمئنة ، من نعبد للحتى والحير ؛ تتوقع البلاء ، مستبقاة بحلوله ، في سبيل الله ؛ في سبيل توفير العددل والحير والكرامة ، اهباد الله ؛ بمثل هذا العزم ومثل هذا الاطمئنان ومثل عذه اللامبالاة بالبلاء !

والابيان بأنة ، لا مجتلف عنده من الناحية العملية المعلمية المعلمية العملية العمليات الابان ومقتضياته ، الابيان بالحق . مجق الفرد وحق الانسانية جمساء . وحق الانسانية جمساء . وهذا هو ابان ابي ذر الشامل ، الكلمل ، الذي الفيلية الفيلية في تقديره ، وفي نقدير ما يمكن للعمل بقتضياته ، للحضارة وه النقدم ، في هذه الدنيا ، فريق من الباحثين والكناب .

\* \* \*

الاسلام والمسلمين ، ودعوتهم الى تيالب فريق من العرب على انزال الاذي بالوسول ، ومن آمن بر-انه ، وأنـــه كَانَ لَا يُرْجُو فِي عَمَلِ مُ خَيْرِاً لِلرِسَالَةِ مَمِيْ بِكُنْ مِنْ شَانَةُ المصاعب والمخاطر نحف بهذا العمل ، الا وبرقن ان ابا ذر مقبل عليه داخل فيه ، في عزم ونصم وعنساء والشراح صدر ، لا ينكص على عتبيه ، ولا ينشى ، أو ببلغ سؤله ، وأبرضي في نطاق الرسالة ، ربَّه ونبيه . ومعنى في نطاق الر- له، في نطاقاالهدي والحتي والحربة والحير للمرب ولناس كالله . وانتهى انى الرسول بوماً ، أنَّ السلطة الرومانيــة بي الثام - وكانت بــــدأت نحسب لوسالة الرحول التحورية السهاوية حمالها وتخشى خطرها - قد جهزت جبشاً تقذف به شمالي الحجاز التقفي على الرسالة العربية الاسلامية والقاغ بها ، قضاء تطبئ معه الى استمرار قيام سلطانها وسادتها ، فلم يفسح لها الرسول في أمنداد الهائيها ، وهيأ جيثًا من الرومان انه على استعداد ارد عدوانهم ووضع حد لسلطانهم على العرب ، ينهض بهذا الامر معه القبائل العربية ، من أسلم منهـــــا ، ومن لم يكن قد السنم بعد وكان نقر

عن الذمن مشوا من المدينــــــــة تحت والة الحرلة والحق : واية الرحول ، تاقطح بهم الطريق ، فيتخلفون ، إما لعجرز في مطاباهم ، أو الضعف في عزائمهم ؛ وكان من الأواين ، ابو ذر ، فقد كانت راحلته ضعيفية عياجزة ، أم تفو على مرافقة الجبش في مسيره ، ولكن ابا ذر لا 'بعجزه منن هذا الامر ، فهو يريد ان يلجق بالرسول وان مجاهد بين يديه في سبيل أعلاه كامة الحق ، وسيقعل مها يكن من أمر . وقد فعل . فخلي حبيل مطينه في الطويق ، وراح يضرب في السهوب والقبافي ، بصعب حيثاً ، وخمست حيناً ، وأيسهل غالباً ، الى أن كاه يقعده النعب والعطش ، والكن العطش والنعب وما البيها، من متبطات لمزاءً ، قد انقعد غير ابي غر ... اما ابو فر بالذات ، فيو من الذن يُمجزون النعب والعطش ، وغير العطش والنعب ، حينًا وشون في سبيل الله ؛ في سبيل التيم الانسانية اأني بها. وحدها ، يعصم الله هذا الوجود ، من الانهيار الكمالي . والتردي النام في أعوَّةُ الشر والبهيمية ؟ وهو كان يَشْنَ في سبيل الله وسبيل عذه القيم ، اذات ، فات امرأ ما ، مين بكن ؛ لن يعجزه عن اللحـــاق بالجبش ، والجهاد بين يدى

وسول الله ، واستمر أبو ذر في سيره ، كل حساولت طبيعة الجسم أغراء بالقمود والتكوس ، حارب بطبيعت النفسية القوبة العارمة ، بحد فسا في القوة والعبر وكرم الاحتال ، أبان بمسالله وبرسوله لا أبغلب ولا ينضعضع . وقال قائل من أفراد ألجيش : قد نخلف أبو ذر با رشول ألله . قسال الرسول أن تخلف فهو ضعبف ولدذ في حنجة إلى فعفاء ؛ والكن أنا ذو لا يتخلف .

وما عي الا لحظات - وكان جيش العرب او شك ان بصل الى تبوك - حتى ظهر في الافتى غير البعيد ، وجل بسمى ؛ يبدو للناظر البه في تفحص ، الله الاعباء عنده يغالب السرعة ؛ وراح القوم ينتظرون ، دهشين ، وصوله البهم ، واذا اصوات ترتفع ؛ ابو ذر ! ابو ذر ! واذا الرسول يأخذه بين ذراعيه ويقول لمن حوله ، ادركوا ابا در بالماء ؛ فيشرب ابو ذر شرب ظاميء ، اضف الفلي ؛ تم بالماء ؛ فيشرب ابو ذر شرب ظاميء ، اضف الفلي ؛ تم يقدم الى الرسول فربة صغيرة كان مجملها مع سلاحه ، ويقول : هذا ماء قليل آليت على نفسي ان لا اشرب منه ويقول انه ؛ ذلك انه ماء المزن امتلأت به أنقر في صخرة مروت بها ، فذقته فاذا عم عذب بارد ، به انقر في صخرة مروت بها ، فذقته فاذا عم عذب بارد ،

لم افق مند من قبل . فيعجب الرسول وبقول : به ابا دو رحمك الله و فندي وحدك و فوت وحدك و انبعت وحدك . ويشي جيش العرب على نبوك ، فيدخل أهلها في طاعته و وانقبل على نبوك ، فيدخل أهلها في طاعته و وانقبل على نبوك و فود اقبائل العربية ، مسلمة ، فيرجب به الرسول ، وبنعها السلام ، ولتعبد عي بدفع ما يفرف علما ، الى ببت المال ك في قبول ورضى ، ثم يعود جيش العرب الى المدينة بدون ان يصطدم به الجيش الووماني

قد بعجب البعض كيف ان الجبش الروماني لم يتعرض يوماناك لخيش العرب و مع ان السلطات الرومانية ، كانت تحلم في انقضاء على الرسالة العربية التحريرية الانسانية الخالدة مجملها ، محمد بن عبد الله من لدن الساء ، البس الى العرب ، حسب ، يل الى اهل الارض كافة ، لبس نعليل هذا الاهر ، من اغراض هذا الكتاب ، ولا عو ما يدخن في موضوعه ، وموضوعه ، وموضوعه ، ابو ذر ، وما يتصل بابي ذر ، لبس غير و ولكننا نستطيع ان نشير الى ذلك المارة عابرة ؛ بالقول انه قد يكون المبب في ذلك المارة عابرة ؛ بالقول انه قد يكون المبب في ذلك المارة عابرة ، بالقول انه ألم يكون المبب في ذلك ان السلطات الرومانية في النام ، لم يكون المبب في ذلك ان السلطات الرومانية في النام ، لم تكن بعد ، قد اوقت على الغابة ، من اعداد الحبش الروماني يضمن من غنلف الوجود ، الاعداد الذي تويده ، وانذي يضمن من غنلف الوجود ، الاعداد الذي تويده ، وانذي يضمن



#### عهدالغلافة

وقعت الفلجمة برسول الله ، في العام الحادي عشر للهجرة، فكاهت تفهب بالباب العرب الذين آهنوا ، وفي رأسهم ، محابة الرسول ، حزنا وههشة ؛ لولا ان قام من بينهم ، الصدابق الرابي لم يكن اقبل منهم حسرة ، وارسل فيهم كامنه الحالدة : من كان بعبد محمدا فان محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله خي لا بوت . وراح مردداً الآبة الكرية : ووما محمد الارسول خلت من قبله الرسل ، الآبة الكرية : ووما محمد الارسول خلت من قبله الرسل ، أفان مات او قتل انقلبه على اعدابك . و فذا كر الاساس قول الله عنما و وقوله محاجبا الرسول : و الك ميت والهم مينون و فعندوا الى صوابهم واسلموا الرهم الى الله . وراح منون و فعندوا الى صوابهم واسلموا الرهم الى الله . وراح منون و فعندوا الى صوابهم واسلموا الرهم الى الله . وراح منون و فعندوا الى صوابهم واسلموا الرهم الى الله . وراح كل منون و فعندوا الى صوابهم واسلموا الموهم الى الله . وراح كل الورة و كان الحزن يكاه يبده عداًا . يردد : و كل نفس ذائقة الموت والما توفون اجود كايوم القيامة ، و و كان الحزن يكاه يبده عداً . يردد : و كل شيء خاك الا وجهه له الحكم واليه ترجمون ،

َنْمُ بُوبِعِ لَانِي بِكُو بِالْحُلَافَةِ ؛ وَكَانَ ابُو ذُر يِزْبُو بِالْحُبَةِ والتقديرِ ؛ عليـــاً ؛ واكنه بالبع ابا بكر ؛ كي بابعه علي لفسه ، انقاء للفتنة . وسداً للنفرة التي حاول ان يفتحها في صفوف المسلمين هماءة المنافتين . حمل علينا على ذلك ، وحمل معه البا ذر ؛ نبل راسخ في النقس ، وحرص صمادق على الاسلام ؛ وعلى الفكرة الافسانية الضغمة السامية التي مجملها الاسلام ؛ وأبعدا العرب ليكونوا حملكتها الامناء والافوياء ، الى الناس اجمعين .

وزال زوالاً ناما ، ما كان قد خالج نفس ابي ذر ، يوم وفاة الرسول من خشبة ، ان نتبدل الاوضاع الن ثبتها في حياته ، وان بنامح بمودة شيء من السلطان الى الذبن كانوا بصرافون سلطانهم في استغلال المستضعضين والنقراء واستذلالهم ؛ تقسد زالت هدده الحشية من نفس ابي ذر زوالا ناما ، بعد ان استبقن من سيرة الحليفة الاول وسياسته ، وآمن ان ابا بكر ، في تصريفه شؤون الدولة ، بستهدي بكتاب الله ، وسنة وسوله ؛ في درابة وحزم ومضاء ، فطابت بذلك نفسه واطمأن قلبه دراج ببذل تنخليفة ، ما وسعه من عون في سبيل توطيد اركان الدولة ، ونشر العسدل والمساواة في نطاق ما يغوضه الاستحقاق ، ونفرضه الحاجة العبش انساني كريم .

وافتدى الفاروق في عهده بافي بكر ، فكان عهد عمو فمتداداً لمهد الخليفة الاول ، مفافأ البه نوع من التدابير اقتضنها سنة النطور ، في نطاق مصلحة العرب ؛ المسلمين منهم وغير المسلمين ؛ وفي نطاق مصلحة الدولة التي بـدأت تبسط رقعتها وننسع آفاقها ، ونتعقد مشاكل مجتمعها ؛ نتيجة طبيعية لسنـة النطور والنقدم ، في كل فرمـان ومكان .

وكان موقف آبي ذر من الفاروق ، موقفه من العدايق ، من فيل ؛ حبًّ في الله وعونًا في سبيل اعلاء كلمة الحق ، والمعان في وفع مستوى المستضعفين والفقراء ، وفكينا للعدل الشامل ، وتوطيات رسالة الرسول الحالدة ؛ في صدق وصراحة ، وفي يقظة وحاب دقيق .

وعلى هذه الاسس المتبنسة الحُسِرَة اضعى ؛ لابي ذر مدرسة ، كان له الره العسيق في نورته ابام عثمان ، في المدينة ؛ ومعاوية في الشام .



## طلائع المثورة

ما كادت الحلافة تنتهي الى عنمان ، حتى طرأ عليها المور الهست من كتاب الله في شيء ؛ ولا هي في شيء من سنة وسول الله ، وسيرة الحليفتين من بعده ، ابي يكر وعر . وقد نبه الحليفة عنمان الى ذلك اول من نبهه ، المؤمن الاول ونبهه اليه ابو ذر ؛ فكان تنبيه ابي ذر عليه ثقيلا . . ويبدو في ان الحليفة عنمان لم يقو ، على قوة ابمانه ، وصدق تقاه ، وعظم ادراكه لماهية الاسلام ، وامرتكو نقديره لمنازل الخراد والجماعات ؛ ذلك المرتكو الذي لا شأن فيه لغنى او فقر ، ولا لوجاعة أو تفر ، ولا لاسرة دون اسرة الو فيل دون قبيل ؛ والذي لا شأن فيه الا للابمان والعمل الم فير ؛ افول يبدو لي الن الحليفة عنهان ، رغم نوف المس غير ؛ افول يبدو لي الن الحليفة عنهان ، رغم نوف المؤلدة التي انوله فيها حنال النسليم بحق ابي ذر ؛ في المنزلة التي انوله فيها عنهان والعمل ، لبس غير ، ولا يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها المنزلة التي يقررها الابهان والعمل ، لبس غير . ولا يقررها

القني ، ولا الوجاعة ، ولا الاسرة ، ولا القبيل !

من هذا موقف عنمان من على الناصح المواجه ، وهو يجمع الى ما يقروه امرتكز التقدير الاسلامي لمنزلة الانسان ، من اينان وعمل ؛ عزا الاسرة وشرف القبيل . ومن هذا كانا يلين عنمان لعلي ؛ ويشتد على ابي ذر ؛ وابو ذر كعلي ، لا يغني عنده من الحق ، من شيء . لا اين ولا شدة . ولا توغيب ولا تخويف ، ولا اغراء ولا ايذاه . ولكن في جملة ما يختلف الواحد منها عن الآخر ، كان شيء من الفرق ؛ لعله من جهة الاساليب في العمل .

اما الامور التي شعر الناس في خلافة عنمان ، الن فيها شبئاً من الانجراف عن سنة الرسول، وعن سيرة الحليفتين من بعده ، فيجيء في رأسها موقف الحليفة عنمان ، من المستضمفين والفقرا، ، واهماله شأنهم ، ومطلاهرته الاقوباء والاغتياء عليهم . والفقر والاستضعاف ، شي، في مقدمة ما حاربته الرسالة ، مثل محاربتها الوثنية والشرك والجهل ؟ ووضعت له تشريعاً ، اخذ به من بعد الرسول ، الحليفتان العظهان . وكان الصفوة من صحابة الرسول الذبن كانوا ما يزالون في الاحياء ، وفي مقدمتهم علي وابو ذو ، يؤملون

ان يصلوا ولعرب ، وسائر الناس الذين قطيق فيهم الرسالة ؟ بواسطة ذلك التشريع ؛ الى المستوى الانساني الكريم الذي نقرر الرسالة أنه من حتى الانسان ؛ أي أنسان ؛ في هذه الحياة . ومعنى ذلك بايجاز ، ووضوم ، ان بصاوا الى القضاء على النفاوت الهائل المصطنع القائم بين الناس، ننبجة نظم وتقاليد فاسدة ؛ من أهداف وسالة الرسول القضاء علمها ، وانقاذ الناس منها ۽ والنيڪين لما نسميه اليوم ٻـ ۾ العدل الاجتماعي ۽ باوسع معانبه واعتي مدلولاته ۽ في التـــاس اجمعين . تم موقفه ، اي عنمان ، المنأثر بالعصبية ، عصبية الاصرة والتمبيل ، من بني امية ؛ فقد ولاهم مناصب الدولة ، واجرى عليهم ما لا يستجنون من الرزق ، وسهمل لهم بواحظة بعث المال اي مال الشعب ، نشيد القصور وأقتناه الضياع ، نيس في الحجاز حسب ، بل في العراق أيضاً ، والشام ومصر . فكأنه بهذا التصرف ، أعال من حبث يقصد ، او لا يقصد ، على تعميق التفاوت الذي كان بدأ مجف بين الناس ، وعلى تكوين طبقة « ارستوقراطية ه من جديد ، كانت الحذت في الانحلال ، شابئًا فشابئًا ، الله ماهمة الرسالة ؛ وجهود الرسول ، والحليفتين من بعده .

وثم يطق ابو ذر السكوت على هذه الامور ؛ وهمو الصحابي الجليل النبيل ، العائش القبر التي وسخما الرسول في عنى اعماق ذانه ، فكرأ وقولًا وعملًا ؛ حنى ليستحمل علمه الانحراف عنها ، أو العبت بها، مهما بكن من شأن المنطاول ، او المنجرف ، او العابث ، أخليفة كان ، ام كان ملكاً . ام غير ذلك ۽ قراح - بعد ان لم بجد النصح والتوجيه ، لدى عدمًان - يذكبر الناس بأبات الكتاب ، وسنية الرسول ؛ وسيرة الصدّيق والفياروق ؛ ويعقد الحلقات في المسجد وغير السجميد ، بوآمي الفقراء ، ويشجعهم على المطالبة بالعدل والانصاف. ويهاجم الطبقة ؛ الارستقراطية ، الني احباها عثمان ، وعلى رأسها مروان بن الحبكم ، الذي اعطاه عنمان ۽ خبر ۽ ، - وهو لا بلکما ، واتما علجكي المسلمون ؛ فقد كان الرسول تركبا فيثاً للمسلمين ، - كما اعطاه بوماً حمس خراج افريقية ؛ واباح لمعاوية خراج الشام . ونم يمنعه أن عنمان خليقة ، وأنه أمير المؤمنين ، أن بهاجِم عَيْمَانَ بِعِنْفُ ، وَلَكُن بِحِتْق . مِن ذَلْكُ أَنَّهُ مَا كَانْ يُجَلِّس فَى المسجد الا ويتاو : « والذبن يكنزون الذعب والفضة ولا

ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب البم ۽ وما شاببها من آيات الكتاب الكرج .

ورفع مروان امر آبي ذر الى امير المؤمنين عنات ، فبعث البه الذبجي، و فلما دخل عليه بادره بقوله ; ماهذا الذي بلغني عناك بر ابا ذر . قال وما بلغك عني با المير المؤمنين ؟ قال عنان : الله نحرض الناس علي . فقال المواد : وكيف ذلك ؟ قال عنان الله لا نقرأ في المسجد الو ذر : وكيف ذلك ؟ قال عنان الله لا نقرأ في المسجد الا : و والذين بكنزون الذهب والغضة ولا بنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اله . .

قابلسم ابو ذر برصانته وعدوله وقال: أو في هـــــذا نحريض على امير المؤمنين إلى ام ان امير المؤمنين الام ما ــ يريد ان ينعني من قراءة كتاب الله . انني ماضي في قراءة كتاب الله وتعليمه المسلمين ، وحملهم على قراءته ؟ وان اسخط هذا امير المؤمنين ــ وما كنت احسب انه بسخطه ... ـ فلتن كنت حريصا على وضاك ، الله امير المؤمنين ، هذا ما علمنيـــه المؤمنين ، فانني على دفى الله احرص . هذا ما علمنيــه المؤمنين ، فانني على دفى الله احرص . هذا ما علمنيــه كتاب الله ورسوله ؛ وانا اؤمن بالذي نعلمت وعلمت . كتاب الله ورسوله ؛ وانا اؤمن بالذي نعلمت وعلمت .

وقاره ؟ لولا أنه لم بجد مسا يرد به عنى القول ألحق ؟ والمنطق الصحيح السلم ؟ فسكت عسلى مضض . وخرج أبو ذر ينعم بسكينة النفس وطمأنينة القلب وسعادة الفسير؟ وعو أقوى ما يكون عزماً وتصيباً على المضي في سبيله الى أن يأتي أمر أنه . ألا أن الحليفة لم يعجبه ذلك كله ؟ وأخير لاني ذر أمراً ، وراح يرتقب فرصة ما ، لتنفيلة هذا ألام .

ولم يطل ارتقاب الحاليفة ؛ فقد دخل عليه ابو ذر بعد ابنام ، فاذا عنده كعب الاحبار ، وهو يبودي الحلم ؛ ولم يؤمن . اسلم وفي نفسه ان يحبل الى الاسلام – وذلك اهون عليه مسلماً منه يبودباً – ما يعتقسه انه يوهسن الاسلام ، وبوقع البلبلة في صفوف المسلمين ؛ فسلم ابو ذر وجلس . ودار الحديث في الاسلام وشؤونه ، فقال عثمان المجوز للامام ان يأخذ من بيث المال ، حتى اذا ما ايسر ود ما أخذ ؛ فقال ابو ذر لا . فانبرى كمب الاحباد بقول المس في ذلك من بأس . فالنقت اليه ابو ذر وقال له : يقول المس في ذلك من بأس . فالنقت اليه ابو ذر وقال له : يقول المين بأس . فالنقت اليه ابو ذر وقال له : يقول المين بأس . فالنقت اليه ابو ذر وقال له : بنا المين بأس . فالنقت اليه ابو ذر وقال اله : بنا اليهودبة ! أثنت تعامنا ديننا الوليسكو ، في صدره ، فكاد يقلبه على فقاه . فغضب عثمان وانتصر لهينه ، أن

الهانه ابو ذر ، وضربه في مجلسه ؛ وقدال لابي ضر : لن قكت في المدينة بعد اليوم ؛ اخرج : اخرج الى الشام . وخرج ابو ذر ، والاصح انه أخوج ، فيكان ذلك اول نقي سياسي ، في الاسلام .



# بين أبي ذر وَمعَــَاوِيَة

كان معاوية ، الداهية العربي الكبير ، عــاملاً لعنان\_ على الشام ؛ وحبنا يقال الشام ، كان ألناس يفهمون يومثف ، من دون شرح ، دبار الشاء قاطبة كما هي ؟ فنم يحتن هناك سورية واردن ولبنات . وكان معاوية بدالته على ابن عمه ، في المدينة عاصمة الخلافة في ذلك الحين ؛ الحليفة عَيَانَ ﴾ ومعرفته ضعفه ، مجكم الشام ، حكماً قد يصم ان نسبه كنفياً ، كما يطب له ، وينفق مع هواه . وكان مع اهتهامه نشؤون الديار الشامنة ، بصورة عامة ، ورغبته فی خلق فرة عربیة منها ، قادرة ذات سَاَّنَ ، تقری علی نحيل أعباء القنال ، والتهييد لامتبداد الفتح العربي ، الى اقصى ما بكن من ارجاء الامبراطورية الوومالية ، الى الشمال ، الامر الذي لا يقبل الانكار ؟ مسرقًا مبذراً ، مشجعاً يسترته عني التبذير والاسراف . لا أبعني بميزات العدل، ولا يلتقت الى انصاف الغثات التي تشبه ما نسميه الغشات العاملة اليوم ، وكان يوزع اكثر مــا يوزع الحواج ، على

الاغتياء ، وعلى الذبن يتثون الى بني امية بعرق أو صلة والذين تربطهم به رابطة مودة ، او تابعية عماء ؛ ويعتمد عليهم في تحقيق مآربه الذائبة ، واغراف البعيدة ، يعمل لهُمْ نَحِت سَمَّارُ الْجُودُ والسَّخَاءُ وَالْحَسَامِ ... في دأب ، وفي نهم ، وفي استهنار ؛ الا بنا يضوه من مطامح ومن آمال ... وكانت أتبة معاونة في الحُبكِ من جية ، وأعطياله الى أهل الوجاهة والغني في المدن، والى سادات القبالل في منازلها، من جهة الخرى ، تنزل من هيبته في نفوس الفئات المحرومة والفقيرة، ما يمد في كنر سخطها ، والسكوت عن المطالبة مجتمها . فنها وصل ابو ذر الى الشام ، وكان قد سبقه المهما شيء من خبره في المدينة ، استقبلته هذه النشات في كثير الامِر بابي ذر عني الكشف له مجتمع الشام عن مظالم ، كالت مظالم المجتمع في المدينة ، في جالبها شبئاً بسيراً . فها له ما بدا له من هذه الظالم نقع على المحرومين والفقراء ؛ وراح مجاريها بكل ما في ذانه من قوة أيمان بالرسالة التي تذر لما نفسه ، مخلصاً مطبئتاً ؛ من اللحظة الاولى التي آمن فيها بهذه الرسالة في مكة ، التي كان قصد البها مجشأ عن

ه الرجل التي ، منذ اكثر من اربعين عاماً ؟ كما كان مجاريها في المدينة ، وبياجم بسبيها عنمان والصار عثمان . فكان يقف في المسجد في اوقات الصلاة وغير اوقيات الصلاة ، فيتلوا آبات الكتاب الكريم ، ويكتر من ترديد الآبة : « والذِّن بكنزون الذهب والفضة ولا ينفتونها في -بيل ألله فبشرهم بعدَّاب البر , a وما هو بعناها من آيات . فأنس فيمه المستضعفون والمحرومون والفقراء نصيرا مؤمنأا مخلصاً قوياً ؟ فالنفوا من حوله وتعلقوا يه ، وسرت في القوسهم وعشة من أمل ، والتفاضة من جوأة ؛ بما كالوا يسمعونه منه ويلقنهم آياه , واحتس معاوية ان الامر جد ه فخطر له انه يصرف أيا ذر عما هو فيه ، هـ ا لا يفضيه ، و لا بدى؛ البه ؛ فطلب منه ان يوافدتي الجيش العربي الي فتح جزيرة قبرص ، فقعل ، وأبلي في القنال ما شاء له الاعان ولكن الجيش ما لبت طويلًا حتى عناد منتصراً مظفراً ؛ فعاد ابو ذر الى مكانه في الشام يصل ما انقطع ، في غيبته، من سلسلة كقاحه ، في سبيل المظلومين والمحرومين والفقراء ، وعاد هؤلاء الى الالنفياف حوله والاستاع اليه والاستقواء به ، وراحوا ينشرون دعوته في شيء من الجرأة والاندفاع

معاوية – وكان قد بلقه عنه أنه يقول أن المال ، مال الله واليس مال المسلمين - فقال له : بلغني الله تقول ان المال، مال الله والسي مال المسلمين! والكأنك تعنقد الله هذا يعقبك من بدل المال في سبيل الله ، وبيرر الفاقك هذا المال على نفسك واهلك وذوبك وقصورك ؛ دون المسلمين المتانلين والعاملين والمعوزين . لقد خاب فألك با معاولة ، والخطأت النوفيق في رأبك . فسواء اسميت هذا المال ، مال الله ، أم سميته مال المسلمين ، فأنَّا هو مال بجب أن يبذل في سبيل المسلمين ، لانه من اموالهم أجمع . فأذا ابيت الا ان تسميه مال الله ، فان الله يقول : ووالذبن يكانزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في حبيس الله فبشرهم بعذاب البي . 4 وما ادري ما هي حاجة الله الى المال 4 ال لم بكن ذلك الى انفاقه في سبيله . وهل بدراءُ احد أكثر منك أن أنفاق والذهب والفضة في حبيل الله ، يعني الفاقيا في سبيل مرضاة الله ! وهل أيرضي الله في نطاق هذا المعنى شيء، أكثر بما يرضيه الفافها في سبيل الحق والحبر والسعادة ؟ حتى الناس وخيرهم وسعادتهم! همل يرضيه أكنو من ان

تعدل فنعطي كل انسان حقه ، غيير منأتو الا بكتباب الله ، وسنة وسول الله ! أبس من حقك ان تكنو هذا المال لتنفق منه على ملاذك وما محقق رغبالك الحاصة واهوالاللا وعلى بني الهية ، ومن البهم ، ممن لا يراجعيك في حق و لا في باطل ، تولفا منهم البك ونفافا ... و خرج ابو ذر اكتو مد بكون اطهائاة الى اله ارضى فهره وارضى ربه .

أم بيد على معاوية اي أن الغضب ؛ بل حاول ان بسترضي ابا ذر بشتى الوسائل ولكنه أم يفلج ، وابس في الواقع ، أسهل من ارضاء ابي ذر ؛ وبوسيلة واحدة ؛ العدل . العدل الشامل المطلق . والحكن با لصعوبة هذا الحبل ، ودعورته ومرارته ؛ على معاوية ، والخواله وصعبه اوبخ معاوية الى ما بلجأ اليه حكام اليوم ، من خسبس الوسائل الاسترضاء ابي ذر ؛ فوقع في الحطأ الشنيع الذي يقعون فيه ، من خلال في التقدير الانفس والفيائر : لجأ الى المال ؛ فبعث اليه يوماً بئلاقابة دبنار ، فقال ابو ذر خاملها بكل بساطة : اذا كانت من حقي الذي حرمتهونيه فافي اقبلها . واذا كانت صلة فغير لك الن تردها اليه اله فاله ضل السبيل ...

ويعث اليه يوماً فجاءه ، فدعاه الى طعامه ، فأبى ان يرآكله ؛ فقال معاوية : يا ابا ذر ان الاغنياء بنذمروت منك أنك تثير عليهم الغقراء . فأجابه ابو ذر الني اعمل بكتاب الله وسنة رسوله ؛ فألهي عن جمع المال من عرق الفقراء ومن دمهم ، وكنزه ثنبذيره في سبيل الشهوات . واحت الناس على انفاق المال في سبيل الله . اي في سبيل استصلاح الناس ، وخيرهم ، وفي سبيل المنفعة العائمة ، استصلاح الناس ، وخيرهم ، وفي سبيل المنفعة العائمة ، ولمصلحة المجتمع العليا . ولعدى لا نجهل ذلك ، وان نجاهنه . قال معاوية : اني آثرك ان تكف عن دعوتك . فأجابه أبو ذر : والذي نفس ابي ذر في بده ، لن اكف عما ان فيه حتى نوزع الاموال باليقسط على الناس كافة .

فطلب معاوية منه أن يغادر مجلسه ، ثم نهى الناس عن المجالسته . وكان طبيعية أن لا ينتهوا . وداح أبو ذر كل يوم مجلطب بالوافدين على معاوية المنتظرين على بأب فصره ، ويقول : « اللهم العن الآمرين بالممروف النادكين له ؟ اللهم العن المنكو المرتكبين له . »

فضاق معاوية به ذرعاً ، وامر بوماً أن بدخاوه عليه ،
 فقال له : با عدو الله وعدو رسوله : تأنبنا كل يوم فتقول

ما نقول ، أما أفي لو كنت قاتل وجل من أصعاب محمد من غير أذن أمير المؤمنين علمان ، لقتلتك .

فاجانه أبو ذر في نميمته المشميزة بالقرة وأندوه : ما أنا يعدو نه ولا لرسوله. بل انت والوك عدوان لله ولوسوله اظهرِمَا الاسلام نَهُ ــاقاً والطِنبَا الكَفرِ ! وكاد ينور غضب معاوية لهذه الصدمة العشقة ، والكنه ميك تفسه ؛ وقبال مبدداً : با ابا ذر ، حذار فلن انهاك عن شيء بعد اليوم ... فاجابه أبو فر في عناده بالحق ، وشعباعته المطبئنة . أتهددني الفد عامت أن التهديد لا مجنيفني اوخرج مثناقلاً ، لا يلتفت اليه . وفي بوم جمعة ، بعد عدَّه المشادة العنيفة ؛ بين ابي فر ومعاوية و صعد معاوية المنبر مخطب في الناس قبل الصلاة ، فقال في ما قاله : و الما المال مالسا والغيء قبلنا و فمن شئنا اعطيناه ، ومن شنتيا حرمناه ه ركانت غلطة لمعاوية ، فادحة مثيرة ، ولا سما بعد الذي كان قد بدأ بسري في النفوس من روح النورة التي أوسُكت ان تنقيم به الصدور ؛ فرد عليه من اقصى المسجد رجلي من غامة الناس ، ويصوت يتهدج بالقضب والتجدي : ويل المال مالنا نجن ، والفيء فيثنا . فمن حال بيننا وبلنه ،

حاكمناه الى الله يأسياننا ، قالها واقفة وهو يغرس في معاوية نظره ، ويشمخ في وجهه بالغه . فمالت اعتاق المصلين كفهم اليه ، وظاق جو المسجسة بهمهمة تنذر بالحفر المداهم . وفتح الحطر المداهم هذا ، في اخبال ، على معاوية ، باب الحية ، فابنسم للرجل وقال : إبها الناس ، ان هذا الرجل احياني ، احياه الله . فقد سممت وسول الله يقول : سيكونه بعدي امراء يقولون ولا ثيرت عليهم ، ينقاحمون في النالا يعدي امراء يقولون ولا ثيرت عليهم ، ينقاحمون في النالا وانحان خين خين جدرانه ، واسرع معاوية بعد الصلاة الى قصره يستخفي خين جدرانه ، وفي نفسه من الفيظ والقبق ما نبدئ وانحا على محنته و وهو مقتم اكثو ما بكون الاقتناع ، النال الم ذو هو الذي تكلم في نفس ذلك الرجل ؛ وان هذا الكلام ، ضوب من زيجرة النووة في صدر السواد من الشعب ؛ أذا هو لم يتداوك امرطا بالنخف من ابي ذر ؛ الشعب ؛ أذا هو لم يتداوك امرطا بالنخف من ابي ذر ؛ الشعب ؛ أذا هو لم يتداوك امرطا بالنخف من ابي ذر ؛

وعقد معاوية بجلماً من بعض الهله ، وكبار خاصته ، واطلعهم على ما حدث في المسجد ؛ وعلى ما يدور في خلاه من امر ابي ذر ؛ فوجموا ذهولا ونحسباً ونقمة ؛ ثم الفجر من امر ابي ذر ؛ فوجموا ذهولا ونحسباً ونقمة ؛ ثم الفجر من امر المغاري من - ١٦ المبد الحمد جودة السعار .

واحد منهم يتول . سأكنيك أمره . قال معاوية : اعتقد ان الشدة معه لا تجدي . فقال الرجل سغرى ، وانطلق ، مسرعاً الى منزل ابي ذر وطرق الباب بعنف ، فقتح له ابو ذر وتقوس فيه فلم يعوفه ، فقال له ماذا تريد ؛ خيراً ان شاه الله . قال الرجل بل شراً ، او تننهي عن مهاجمتك معاوية الله ونحويض الناس عليه . قال ابو ذر اندا ادعو معاوية اللي كتاب الله وسنة رسوله ؛ والى ما فيه الحير للمسلمين وله نفسه . . . فقال الرجل ان لم تننه فاتك أن نشي على الارض بعد اليوم . . .

وما أستغرب أن يكون أبو ذر قال الرجل ، في هدو، واطمئنان ، وشيء من السخربة : وعلى أي شيء أمشي أذن إ أو ما هو في هذا المعنى . فقال الرجل احذر با أبا ذر . قال أبو ذر وما تحذرني ? أمن معاوية ! ومعاوية عبد من عبيد أله أيغضب أله كل بوم ، وأنا اسعى في مرضانه . حذوني من غضب أله أن استطعت ؛ فيانا لا أخاف الا أله . أم تحذرني من القتل ؛ والقتل أحب ألى نفسي ، في سبيل أله ، من الرخى بسياسة معاوية وأصحابه ! قيال ما أرجل : ألا تاوب ألى شدك با أبا ذر . قال أقا أعمل ما ألوجل : ألا تاوب ألى شدك با أبا ذر . قال أقا أعمل ما

اعمل واقول ما اقول برشدي ، ووحي ضيري ، وبهدي امن الله . وأن الكن على على الو الثني ، الا الله إينصف معاوية المحرومين والفقراء ، وأينفق الاموال التي بجبيها من المسلمين وأهل الكتاب ، في سبيل المسلمين وأهل الكتاب على سبيل المسلمين وأهل الكتاب على عليه العام .

لقد تحطم سلاح التهديد والوعيد ، على صغرة الابان ، وعظمة النفس ، عند ابي ذر . فلبجرب ، حسار ، معاوية سلاح الوعد والاغراء . الم يجهل معاوية نفسه قدر نفس ابي ذر ، ومبلغ ترفع هذه النفس عن حطب م الدنيا ، وتعاليها عن كسب دفي الحكام ، وكسب الاموال ، بالسكوت على عبد الحكام بصلحة الشعب ، وجور الحكام بالضعفاء والفقراء من ابناء الشعب ، فطبيعي ان بكون محسار ، معاوية اكثر منه جهلا لحقيقة نفس ابي ذر ، وابعد ، معاوية اكثر منه جهلا لحقيقة نفس ابي ذر ، وابعد المعان في العمل عن قيم الوجود تشجيد في ابي ذر ، وابعد المعان في العمل عن قيم الوجود تشجيد في ابي ذر .

وفكر الرجل « السيسار ، في استعمال سلام الاغراء ، فقال لابي فر ، با ابا فر ان لدى معاوية من الاموال قناطير مقتطراة ، الأكد الله بضع منها بين يديك ما نشاء .

وفي هدو، عجيب وعظمة وادعة اصيلة ، طبيعية غير متصنّعة ، في نفس ابي ذر ، حطم ابو ذر سالاح الاغراء ابضاً بين يدي معاوية وسمساره !

وعاد السيسار الجاهل المجرم الحقير الى سيده ، وهو اعتى دهشة الاحتتال ابي ذر اموال معاوية ، منه ، الاستخفاف ابى ذر بالقتل !

عاد وهو يشم : غربب امر هذا الرجل ! الني ما ادري والله ما خطبه !

وفي اليوم الثاني لفشل معاويه و والمساره ، مع الثائر المؤمن المصلح الراشد ؟ كتب معاوية الى الحليفة عثمان ، يطلعه على ثورة ابي ذر ، وبتينوف عاقبة المره ؟ ثم يقول : ان كان الك ياهل الشام حاجة ... فالقذفي من ابي ذر . فكتب اليه عثمان : أن الرسل ابا ذر افي ، ودار الشام ... والكل حادث حديث .



## بيَن عَمَّاتِ وأَبِي ذرّ

ما أن يلغ كتــاب الحُليقة عثمان ، إلى معاوية ، حتى اسرع في الحال الى ه نفي ه ابي ذر الى المداينة ؛ بعد ان الذبن رافقوا أبا ذر و مخفرونه و الى المدينة ؛ معاملة ملؤها التسوة والحقد والحقارة ؛ مع انهم داخلون في الفئات التي يدافع أبو ذر عن حقوقها ؛ ويشقى في سبيل اسعادها . وقد مخفف من وقع هذه المعاملة على الانفس - ان يكن هناك ما مخفف من عدًا الوقع - ان الحُسة الذي وافتوا أبا ذر ه مخفرونه ، لم يسكونوا عرباً . وكانوا من الصقالمة . وقد حز في نفس ابي ذر وعصر قلبه ألماً ، ان يلقي كل هذا الاضطهاد والبلاء ؛ ليس الا لانه يدءو الى الحق والحو ، والى العدل في الناس والانصاف . ولكنه نذكر وهو يقطع نبات السهول والقفال ان رسول الله قال له يوماً : يا أيا غو سحسك بلاء بعدى . ه واله سأل الرسول : أفي الله ذلك البلاء يا وسول الله ، فاجنابه الوسول نعم . فقنال له :

مرحباً بالبلاء في سبيل الله . فأحت الذكرى تفسه وبلسبت حِرَاحِ قَامِهِ ، وَبِعَثْنَ فِيهِ قُوفًا عَلَوْيَةً عَمَارِمَةً ، اطْمَأْتُ لِمَا قلمه الكبير ، وسكنت تقد سنتها نفسه الكريمة النقمة الصافية . وبلغ الركب المدينة ، وأدخل ابع غو على علمات ، وكان في مجلسه على ؛ ومعه نفر من خيار المسلمين ، فياساء علمان استقباله؛ وقال له ما لاهل الشام بتذمر و نامنك، و يشكون تدخلك في ما لا يعنيك من شؤونهم ! قال ابو ذر نبس في الشام من ينذمر مني ويشكوني. الا أن يكون عاملين وابن عمك مماوية وصحبه ، الذين يكنزون الذهب والفضة ومحتكرون اوزاق الناس ؛ ويعمدون الشاء طبقة ، ارستقراطية ۽ نجور على سواد الشعب وتعبث بحقوق الفقراء والضعفاء ، وقد الكوت هذا على معاوية وصحبه ، ومن البهم من أعوان من الاغتياء وأصحاب الحضرة ؛ فان هؤلاء جمعهم يتعاونون على الباطل ، ويتنكبون حبيل الحق . فقاطعه عال ، وصرت فه كذاب. فقال ابو ذر في هدو، الصادق الجري، المطبق : لقد عالها أن لا أكذب . والتي ما كذبت

ونحول عنان الى شهود مجلمه ، وقال : اشيروا عمليَّ

في هذا الشيخ الكذاب، افناه او انفيه من ارض الاسلام! فقد الله على ": الشير عليك بما فداله مؤمن آل فرعوت : فات يك كاذبا فعليه كذبه . وان يك صادقا يعجم بعض الذي يعدكم . ان الله لا يهدي من هو مسوف كذاب. ه على اني سمت وسول الله يقول : ه ما اظلت الحضراء ولا اقلت الغراء من ذي هجة اصدق من ابي ذر . ، فغضب علمان وقامت بينه وبين على مشادة عنيفة . ولكن فغضب علمان وقامت بينه وبين على مشادة عنيفة . ولكن علياً ما كان ليبالي بامر ، مها يكن ، حينا يقول ويعمل علياً ما كان ليبالي بامر ، مها يكن ، حينا يقول ويعمل علي او يقول في غير سيال الحق ، ومتى يعمل علي او يقول في غير سيال الحق ، ومتى يعمل علي او يقول في غير سيال الحق ، ومتى يعمل علي او يقول في غير سيال

فسكت عنمان على مضض ، ولكنه حظر بعده\_ا على الناس ، أن يكلموا أبا ذر أو بجالسود ؛ وعدد بالعثاب من بسنفتيه ، ولكن الناس أزدادوا النفاف حول أبي ذر ، واقبالاً على استفتائه ، والعمل بفتاويه .

وخطر لعثمان ان بسترخي ابا ذر بالنبن والاغراء ، ما دام النبديد والشدة لا بنفعان فيه ، فعمت اليه يوماً بنايتي دينار مع اثنين من مواليه ، واوصاهما ان يلينا له جناحيها وان بقولا : عنمان يقرئك السلام ، وقد بعث

اليك يهذه الدفائير تستعين بها على قضاء حاجاتك . فسأل ابو ذر : أهو عطائي من بين اعطية المسلمين ? قيالا لا . قال : أنما أنا وأحد من المسلمين يسعني مما يسعهم . فلا حاجة لي في عدًا المال ؛ ودأوه اليه . قالا : انه يقول لك أن هذا من ماله الحاص ، وأنه وألله الذي الا الا الا هو لم مخالطه حرام . قبال ابو ذر و لم "بعطيني من مباله الحاص ! التي لا اقبل من ماله الحاص عطاءً . وهــــل يستطيع أن يسع المسلمين ، ألا بيت مال المسلمين ، توزيعاً في عدل وانصاف . ردوا هذا المال الى عثمان ، فردوه اليه . وحاول عنمان مثل هذه المحاولة مرات ، فما اجدنيه هذه المحاولات سُبئاً . وأرسل اليه يوماً مع عبد إله مايــة ينشد حريته ... ويلح على ابي ذر في قبولها ، فأبي . فقال له يرحمك الله يا ايا ذر ، اقبلها قان في قبراكم\_ عَنْقِي . قال ابو ذر ــ وقــــد ُ فطن لتدبير "عنان "، أو آثمُ الموقَّف نفسه ، ايلاماً شديداً ... : با بني ان يك فيها عنتك فان فيها رقى . وابى ان يتبلها .

وظل عنمان رغم هذا كله ، مخالج نفسه الامل في فدرنه

على استرضاء الى ذر باللين والحسني ، فبعث البه يومــاً ، غما أنَّ الحد مكانه من المجلس، وكان فيه كعب الاحبار، ونفر من المسلمين حتى بادره عنمان بقوله : يا ابا ذر ، ما نويد لك الأ الحير ؟ أفلا تتحول عن نهجك ، وتكف عنا السائك . قال ابو ذر ، ليس نهجي الا من اجل الخير ؛ خيرك يا امير المؤمنين ، وخبر المسلمين كافة ؛ فلا لستفشني . خال عثان . با أبا ذر ما استطيع حمل الناس على ألوعد . فقال ابو ذر : اعرف ذلك وابس هــذا ما اوبد . واهــا الذي أريده وأسعى في سلبله هو أنصاف الفقراء والضعفاء ، من المقتدرين والاغتياء . وتشر العدل في الناس اجمعين ، ويدُل اموال بنت المال ، في غير اسراف ولا تبذير ، في سبيل خير المجتمع واستصلاحـــه ؛ ولبس في سبيل افراد وأمر معينة . . . وفي سبيل السنطان والرجاءة والشهوات. فقال كعب الاحبار ؛ من أدى الفريضة فقد قضي ما عليه ؟ واليس في كنز المال من نجارة ، من ضير . ففض ابو ذر والطبه لطبة شديدة وقال له لقد كذبت. ليس لغير بيت المال ، أن بكاتر المال ؛ وذلك لانفاقه في سبيل الخسير العام ، ومحاربة الفقر والاستثار ، ولنوطند اركان الدولة ،

ونوفير منعتها ، لنقرى على حمل الرسالة التي وضعها الرسول. بين يديها ؛ والتي حمل اعباءُها في حياته ، وحملها الحليفتان الراشدان من بعده .

و كبر الامر على عنان في لم يقو على احناله ، واعلن الرادة بابعاد ابي ذر ؛ فقال ابو ذر والى ابن . قيال الى حيث تشاه . قال ابو فر ساخرج الى مكة . قال : لا . قال اشام . فقال عنان النا جئت بك من الشام لانقذها منك ؛ أفارداك البه ! قال ابو ذر : الى العراق قال : لا . قال : اذن فالى مصر ، قال عنان : ولا الى مصر ؛ في اختر غير هذه البلدان . فقال ابو ذر ، وكاد يفقد صبره ، والله افي لأعملم ان في نفسك مني لأمراً ، يفقد صبره ، والله افي لأعملم ان في نفسك مني لأمراً ، ولمن ولست بتارك في ان اختار ؛ في المعلن الى حيث نشاه . والمنان الى مبعدك الى البادبة . قسال ابو ذر – والعلم قال غين الى مبعدك الى البادبة . قسال ابو ذر – والعلم قال في شيء من الدعابة والمرارة – في صبر بعد الهجرة المبارة أو المرابياً !!

ودعا عنمان ، مروان بن الحكم ونفراً من بطــــانته ، وامرهم ان مخرجو البا ذر الى الربذة . ونهى الناس عن ان يشيعوه ؛ وبلغ الحبر علياً فأدر شجونه . وقيل انه بكى ؟.

وقال في دهشة وغضب ؛ أهكذا أبضع بصاحب وسول الله ! الرجل الذي منا اظلفت الخفراء ولا اقلت الغيراء اصدق منه !! لا حول ولا قوة الا باله . ونبض علي ومعه الخوه عقبل ، وولداه الحسن والحسين ، وفريق من اصحابه وسرع الى تشبيع الي ذر . والحد الحسن بوتسي ابا فر وأبدي له من عطفه وتقديره . فدن منه مروان وقال له الا تعنم أن امير المؤمنين نبى عن مكالمسة هذا الرجل وتشبيعه و قفضب على من هذه الوقاحة غضباً شديداً ؛ وضرب بالسوط جبهة والحلة مروان وانتهره : تنع الخزاك الله المال .

وتنحي مروان إ

وودع على ورفانه ابا ذر ، موآسين مشجعين ، ولم علكوا نفوسهم فبكوا ، وبكى هذه المرة ، أبو ذر ، أيضاً . . وتسامع الناس في جزيرة العوب بسا نزل بأبي ذر من بلاء فاستنكروا الحال عثان ، وفعلوا له ونفاقم في صدورهم السخط على عثان وجهادته ؛ هذا السخط الذي سينفجر بوماً ، نورة تطبح أول ما تطبح ، بعنان .

## أبوً ذر في المنفى

عاش ابو فر في و الربدة ، ومعه زوجه وابنه وابنته ، في خيبة عزقة نصبها غير بعيد ، من كثيب من الرمل ، في ذلك البقع الموحش ؛ لا انبس لهم فيه ، سوى غنهات قلبلة يتبلغون به في فروعها من ابن ؟ واحياناً بها ينبت في الكثبان من نبات ، مثل عنب النعلب وغيره . وظلوا كذلك حينا طوبلا بشد عليهم العذاب والبلوى . والصحابي الجلبل الثائر المؤمن ، نكاد تنقطع احشاؤه أسى ، وحبراً على الاسى ؛ يرى اهله يتقلبون على جمر البؤس والجوع والمرض ، فيدمي قنبه ، وتأخذ بجلقه غصص من الالم والحزن ، تكاد نخته ، ويهم أن يتفجر بالبكاء ، فيسيل فنهه وتسيل نفسه كلها ، دموعاً فخفف من احرقته ؟ ولكنه "بشفق على زوجه وولديه ، اكثر ما أيشفق على نفسه ، فيقائب هذه النفصص ، ويقوى حمل حبس دموعه .

وكات يُلهب العذاب في نفس ابي ذر ، ويزيد في

احتدامه ، أنه و انسان به نجب الناس ، ونجس آلامهم وتشغل هذه الآلام نقسه وعقله وفكره ؛ فهو من أجل المثالمين والمعذبين في الارض ، خمل الى و المنفى ، حب بتألم ويتعذب ، ويرى زوجه وولديه بتألوان ويتعذبون بين يديه ؛ ولا ينسيه عذابه وعذاب عائلته ؛ اولئك المعذبين ، فتطغي هذه الاحساسات كلها مجتمعة ، على ذاته النقية المصفاة ؛ فتكاد نحطبها ، وتذهب بها شعاعاً .

اضف الى هذا كله العذاب من أجل الفكرة ؛ فكرته في القضاء على أسباب الشقاء والعذاب ، بصبان الشاس ؛ الشرتون منهم ، والحيوين أيضاً ... كيف تنحقق ، ومتى تتحقق !

ورغم هذا كله ، فقد ظل العادق والثائر ، والعالج ، والانسان : ابو ذر ، معنصاً بالعبر ، والحسد الموت بدب في غنياته ؛ والمرض بفتك بولدبه ، فينتزع الموت من بسين بدبه ابنته ، ويهدد بانتزاع ابنه مرضاً من الجوع ؛ فنستبد به حالة من قاك الحالات النفسائية الطاغية ، يتصادع فيها الياس والامل ، والحيية والرجاء ، والسكينة والغضب ، والاستكانة والنمرد ، والاقدام والاحجام ، والملاينة

والمخاسَّنة ، وعزة النفس وذل الاستسلام، والنقية من هذاا المجلمع، أنه حادر عابث جبان ؛ والاشفاق عليه والرحمة به ، أله ضعيف جساهل ، مفاوب على امره ؛ ونقطين زوجه الى حالته عذه ، وتدول ما يقاسه من عذاب ، رغم تصوه ونجلده ، ومحياوالنه الخفاء ما يعتلج في صدره ، المفاقأ على ضعفها 4 ورحمة بها وباينهما المسرح الحطى الى ألموت الفنحاول ان تثير في نفسه فكرة التوجه الى الحلفة بطلب من بنت المال حقه من العطاء، مجنف به عنيه شالما من شدة البؤس والعذاب ؛ حقه و نيس شيئًا غير حقه الله ي نص عليه كتاب الله . وفي حبيل زوجه هذه الضعيفة البريئة المعذبة ، وفي حبيل اينهها الذي يعركه الجوع والمرض ، ليرسلاه الى القبر ؛ في سبيل هذبن الكائدين البريتين الذبن لم يطتي الشيخ الصالح الثاثر الأنسان ، أن بونا بين يديه جوعاً كم ماتت ابنته من قبل جوعاً ؟ انطلق ابو ذر الى المدينة ، ودخل على اخْليفة عَيَّاتُ ، فراع اخْليقة منظره ، ومن سهد مجلسه ، وبينهم حبيب بن مسلمة . واعهم ما كان يبدو في وجهه و في جماع همئته من آثار عميقة واضحة للبؤس والعذاب وفوة الاحتمال المتهالكة . وحدق ابو در في الحليفة وطلب البه في لهجة وادعة ، ولكن في عدوء وعزم ان يؤدي البه حقد ؟ حقد الذي قرضه له كتاب الله ، لعلد بذلك بنقذ من الموت جوعا ، نفوساً بريئة ، عو الذي الرسلم، الى و المنفى و في الارض البلقع القفر ، فلم يره عليه عنان ، والشبح بوجهه عند ... قالبرى حبيب بن مسلمة بقول : با ابا ذر ، الله عندي الله درهم و خمسها به شق . فقال ابو ذر : الست في حجة الى اموالك فاعطها غيري ان شنت . واله اطلب حتى في بيت المال . حتى المقروض في كتاب الله . ودخل علي بيت المال . حتى المقروض في كتاب الله . ودخل علي المجلس في نباك المحظة فقال له عنان : الا تكف عنا سفيك علم علما الله قال اي سفيه الا قال و فر و . فقدال علي علما والله الله المي بسفيه . فقد سهمت النبي بشبة زهده ونواضع وحياء ، ما كان المبسى بن مري من زهد ونواضع وحياء ، ما كان المبسى بن مري من زهد ونواضع وحياء ، والمنه وحياء ، الله المبسى بن مري من زهد ونواضع وحياء ، والمنه وحياء ، الله كان المبسى بن مري من زهد ونواضع وحياء ، الم

والطلق ابو ذر من المجلس ، لا يلوي على احد ، ولا يستجيب الى احد من الذين قاموا ينادونه من شهود المجلس ؛ وواح يغذ السير الى الركبذة ، حيث تلتظره تروجه وينتظره ابنه ؛ وفي نفسه ، ما ليس بعلمه الا أنه وحده ؛ من ضيق ومن شدة ؛ ومن هم واسى ولوعة . واغلب الطن اله

لم بفكر في ما ينبغي له ان يصنعه لينقذ زوجه وابنه من الجوع ، ويخف عنها وطأة البؤس والعذاب , وانه استسلم للقضاء والقدر ؟ بفعلاناما كان مقدراً فها ان يفعلاه . فقد بموت ابنه معذباً وقد قوت زوجه معذبة ، وقد بموت هو ابضاً معذباً من الجوع وقد قوت زوجه معذبة ، وقد بموت هو ابضاً معذباً من الجوع ومونه هو اقل ما كان بعنيه من امر الموت في حالته نلك وليس بعد مسعاه لدى عنان ، من اجل زوجه وابنه ؛ من فليس بعد مسعاه لدى عنان ، من اجل زوجه وابنه ؛ من طحن بن بديه . وان ذلك كله على ما فيه من بلاه والجاع طحنين ، فد يذهبان بعقله ان لم يذهبا بعقله وجسمه معا ، طحنين عبه في طاءة الله ، وفي الوف المقيدته وابانه ، بما دعاه اليه معاوية ، وحمساره ، في الشام ، وعنان وجاعته دعاه المدينة .

ووالجد الر ذل خيمته في الربده ؟ فنرقف لحظة ؟ تم راح يعدو سريما فدخل الحيمة ، فاذا الرأته الى جانب اينها المسجى ، تبكي في أحرقة وهدوه ، فادرك انه قد مات . وكانت الصدمة ، بعسد الذي وقع له ، فوق ما نقوى العلميعة البشرية على احتاله ، فيكى هو الآخر ، في لوعة وحيمت ، بسلخا، موجعاً مهدماً ، ثم قام وكفن ابنه ومسح على الحقال ، وحفرة اودعها جنان ابنه ومسح على الكيا انفق ، وحفر حفرة اودعها جنان ابنه ومسح على

تراب قبره في حنان ورفق وهو يقول : اني لارجو لك يا ولدي ، من الله الرهمة والمففرة ، فقد كنت كريم الخلق بارا بالوالدين .

وعاد والام القاجع الولمى ، الى خيمتها الموحثة ، وقد حنت الفاجعة \_ وهما في ما هما فيه سن بؤس وعذاب \_ ظهريها ، وجعلت منهها شبه خيالين ليس قيها الا ذماء . وظلا بومها والبوم الذي تلاه لا بأكلان ؟ ذلك ان أي يكن عندهما ما بأكلانه . فقال ابو ذر قومي بنا الى ذلك الكثيب ، تطلب ما نقات به من نبات ، فقاما الى الكثيب فاذا هو لم ببق فيه من شيء سوى ... الرمل ! .

وانقلب ابو در وزوجه الى خيستها . حامنين ، واوبا الى الحيمة ، والبرد بنال منها ، ما يتسال منها الجوع ، والاعياء . فجلس ابو فر وكأنه هوى الى الارض ، فالنفتت اليه زوجه فاذا هو برتجف ، وقد نندى جبينه بالعرق ، وغم البرد ؛ وبدت عيده وكأن النور فيها الحذ بنطفي ، فراع الرأته منظره المؤلم الحزن وراحت نبكي بكاء مرأ فقال ما يبكياك : قالت مسالي لا ابكي وانت ، بعد عيمتك رسول الله عشر سنوات ، وعماى بكتاب الله وسنة

وسوله ، وجهادك في سبيل الحيو والحتى ، بخرجك الحليفة ائي هذه الصعراء، فيموت ولدانا فيهما جوعاً واراك الت الآخر نموت بين بدي والبس عندنا ما يصلح ان اجعل منه كَفْنَا لِكَ . وأست أدري ما الذي سبحل في في هأ.ا ألقفر الموحش بعدك . فنفذت كايانها الى حمم روحه وآلمته اكثر مما كأن يؤلمه موت ولديه ، ومعرفاه انه هو أيضاً مبت بين يدي عذه المرأة الوقيمة النقبة الصبور - وقال لهما دونك الكتيب ، وانظري لعل في ما يقع عليه بصرك من هذه الفلاة ، رُكِّياً ، نقولين لهم الذ الم فر صاحب وسول الله قد قضى نحبه ، فتأخذهم الرجمية بان وبي ، فيعينوالك على تكفيني بهذه الرمال . وراحت توسل نظرها في آفاق الصعراء فاذا هي نبصر علي بعد ، ركباً مقبلاً ، فألاحث بتوبيها ، فنم فض دقائق الا والركب محيط بها ؛ يقولون ليبك با امة الله ، ما شَأَنَكُ ؟ قالت ؛ أمرؤ من السلميين فضى تكفُّنونَه ٤ فَنَوْجِرُونَ فِيهِ . قَالُوا وَمِنْ هُو ? قَـالَتُ اللهُ ابو ذر صاحب وسول الله . فذهل القوم واستنكروا ال بُوت صاحب الرسول في هذه الفلاة . وقيالوا لها ان الله يكرمنا بهذا . ووددنا \_ لو استطعنا \_ ان نفديه بآبالت\_ا وامهاننا . واسرعوا الى ابي ذر ، فلما دخلوا عليه قال فم: ابشروا فافي سمعت وحول الله يقول لنفر ، انا منهم : اليمون رجل منكم بقلاة من الارض بشهده عصابة من المؤمنين . عوليس من اولئك النفر الا وقد مات في قربة او جماعة . ولكنني انشدكم الله ان لا يكفني وجل منكم كان اميراً ، او ولي لصاحب السنطان عملا اباً كان . فنظر الواحد منهم الى الآخر في كثير من الحزن وظلوا ساكتين ؛ الا فتى من الانصار قال : والله با عم انه لم يكسن في من ذلك من من شيء ؛ وان لدي ثوبين من غزل امي حساكتها في ؟ من شيء ؛ وان لدي ثوبين من غزل امي حساكتها في ؟ الى الحي احوم فيها . قال ابو ذر انت تكفنني .

وانجفن الرجل الصانح النائر على الظلم ، وعلى الحرام ، وعلى كل منكر ، عينيه . وما هي الا لحظات حتى اسلم دوحه بله ، في طمأنينة وهدو، ؛ فقدله القوم و كفتوه نم صالوا علمه ، ودفتوه .

ورفف الفنى الانصاري على فيره فقال: اللهم هذا ابو ذر، عبدال المؤمن الصالح العسابد الزاهد ، صاحب رسولك الامين ، والعامل بكتابك الكري والثائر على الظلم والظالمين. عاهداك وصدق ما عاهداك عليه ؟ فسلم المخلف ولم يبدال

فَحْرُمُ وَأَطَامُ ، أيس الا لأنه بعمل للحق وللخير. اللهم فالحوم من حرمه وجاز من ظامه . النهم وثبتنا على الحق كما ثبت ابا ذر . وارحمه يا ارحم الراحمين . ،

4 4 4

ان هذة النهابة في عالمنا هذا ؟ بعوامله السنشهاد عليها ؟ هذه النهابة الرائعة يتجد فيها طواز من الاستشهاد الفادي، المطمئن ؛ المبعن في الاستشهاد ان صبح النعبير المده النهابة يتجسد فيها طراز من البطولة العارمة الفائلة ؛ النادرة النظير ، تجعل من ابي ذر الزاهد الوديم ، عظها من عظها السماء . السماء .

والنها النجعل في نظري ، من الذين حرموه وظلمه واضطهدوه ، عادفين او غافلين ، مهما يكن من امرهم ، خذفا مساكين ، في ميزان العظمة الحق ؛ ميزان الساء مامة فروج ابي ذر ، تلك الامرأة الفاضلة النقية الوفيسة الصبود التي قويت على مشاطرته البؤس والحرمان والعذاب ، بدون اي تذمر ، احتراماً لاعانه ، ومبادئه ، ان لم اقل بدون اي تذمر ، احتراماً لاعانه ، ومبادئه ، ان لم اقل المان بنانه ومبادئه ؛ فانها تنهيل شاهداً على مبلغ ما نسطيعه المرأة من عمل انساني جليل ، ومن مؤاساة بناهة تشاهة

تعصم الابمان ، ونواج النور في الظلام .



### المثورة بعثمان ومقتله

نم بطن حين طويل على واستشهاد ۽ ابي ذر حتي کانت الشورة التي كان هو أول من غرس بدورها الصاحَّة الحَبرَّة ، وتعهدها ، قد شمرت بها الصدور ، وغصت بها النفوس ؛ ذلك ان عنهان استمر في نهجه الذي كان بكافحه الو ذر ، من مثل انفياق ما و 'يكنز من الذهب والفضية وعلى ورُوس بني امية ، وتحكيمهم في مقدرات الشعب ومده لهم في النفوذ والسلطان؛ في الثناء والعراق ومصر ؛ من مثل اعراف عن المتظلمين والضعفاء والفقراء في كل مكان، فالتطلقت الثورة في سرعة وعنف ء وراح الثائرون بجهرون بلعن عثمان ويطلبون خلعه ، فعاول عثمان ان يهدى، النفوس الثاثرة ، وأن يبعث فيها الاطمئنان الى إنه سعاف ولاة الأمصار، وينتصف منهم للشعب المضطرب؛ وأن يعطي كل ذي حتى حقه في المال ، وفي العدل \_ ويزعم البعض انه لم يكن مخلصاً في محاولته ويستشهدون على هذا بقصة الفلام الذي المسكوه مرسلًا من عنهان الى عبد الله بن سعد عامله على مصر . . وعنى كل حال فان محاولته جاءت مناخرة جداً ، ومشبوعة جدا ؛ فنم يكن منها ، الا انها زادت في احتدام النورة في تنوس النائرين ، والنهت بنتلهم أباه ، في حكاية طويلة لبس بسطها من أغراض هاذا الكتاب ؛ وحمد الله .

والذي يعنينا الآن من عذا كله وهو انه اذا كان عثمان على جلال قدره ، وعلى صادق ايانه بكتساب الله ، وعلى ما بدا منه ، من حقاء وجود في فترة معينة ، في سبيل الاسلام والمسلمين ، وعلى ما كان بنينيع به من سلطان العظان العظلافة وفاهيك به ، يومذاك ، من سلطان و يجمع الى سلطة رئيس الدولة ، سلطة خليفة وسول الله ؟ وكانت ما تزال ، ذات حرمة فائقة ، وهيبة في النفوس عميقة و ما ملوك وغير مغوك .. وهم عقلاء .. فم تعصمه عذه المنزلة الوفيعة المنزية ، من غضب النائرين ، ولا هي قوبت على الحيلولة بينه وبين الموت قنان بايديهم ، فما بكون شأن اصحاب السلطان اليوم ، من معوك ورؤساء ، اذا هم فم يعدلوا و وفم يعسلوا المحق والحربة والحير ؟ واذا هم فادوا

في ه كنز الذهب والفضة ، ولم ينفقوهـا في سبيل الله ؛ على النحو الذي كان يفهمه أبو ذر ؟ أي في سببل خمير المواطنين جمعهم – ﴾ نقول البوم - وفي سبيل سعادتهم وطمأنينتهم ؛ واستجلاح شؤونهم كافة . وفي سبيل منعة الدولة وصانتها ، من دون ما اسراف ولا نبذير ? ما يكون من سأنهم ، اذا هم غادوا في انفاق المال في سبيل ملذاتهم وشهوانهم وتوطيد سلطانهم هم، والمال سواءأسموهمال الله، اوغير ذَلَكَ فَهُو عَلَى كُلُّ حَالَ مُلْهِمِ مَاهُمِ وَاتَّا هُو مَالَالَتْعَبِ، وَبِحِبِ انْ ينفق في سبيل استصلاح الشعب، وخيره وطمأ نينته و سعادته ، و في سبيل توطيد سنطان الدولة على أسس رأسخة من إلحق، ومن الحرية العاقلة الحَيْرة ، ومن العدل الصاوم الشامل ؛ والسي في سبيل سلطان الأ'سر والافراه … وقد رأينا ما كان من شأن عنهان وهو – على كل حال - افوى منهم وخير منهم، ونرى اليوم ما هو سأن من قور نقسهم بالايمان والرجولة ، وكبرياء الشرف ؛ وتضطرب في رؤوسهم فكر" ضخبة في الحربة والحق ، وفي عز القومية ، وعز الانسانية ايضًا ، ويتوون على حمل هذه الفكر ، من أهل المعرفة والرأى في الوطن العربي ۽ وان يکن ابو ذر خيراً منهم جمعاً ، أماذا سبكون من شأن هؤلاء وأولائك في مثل هذه الحال ؟! في الامر ناحيتان : ناحية الاعتبار من جهة ، وناحية الاقتداء من جهة أخرى . ومن هنا كانت كلمة الرد اهداء ، في صدر هذا الكناب . لكي يعتبر أهل السلطان ، وبقتدي دغاة الحربة والحق من أعل الشرف والإبان .

ومن هنا كلمة الخنام ابعنها في الهـان ويتين وطمأنينة :
ان الما ذر لم يكن . كما يتوهم البعض من اهل المعرفة والدعوة الى التقدم اليوم ، بمثل الناخر او ابثوه ، حينا كان يدعو الى الاستمساك بكناب الله وسنة رسوله ، والى نصرة المطلوم والضعيف والفتيع ، والى نوزيع مال الدولة على والوعية ، بالفسط ، فتزول القوارق الفاحئة بين أمواطن ومواطن ، وتذهب الى فير رجعة ، القلا ، الارستقراطية ، التي نتيجكم باوزاق الناس واعناق الناس ، وأن الم ذر اذا كان هو نفسه زاهدا بجب اللهد ، فيو لم يكسن يفوض الوهد او يطلب فرضه على المجتمع ، وإلما الذي كان يطلبه وبكافع في سبيل فرض هم بأختم ، وإلما الذي كان يطلبه والمتوقع عن الاستمناع بالملاف ، والمباع الشهوات البهيمية والمؤفع عن الاستمناع بالملاف ، والمباع الشهوات البهيمية وبلها الكثرة الغالبة من ابن ، المجتمع الذي كان بعيش فيه ، ويها الكثرة الغالبة من ابن ، المجتمع الذي كان بعيش فيه ،

تشتمي وتجوع وتنعذب . الذي كان تطلبه وبكافح في سبيل فرضه ، هو امتناع الحكاء واهل النفوذ ، من ظار النياس واستعماد الناس، للسي الا لانهم فقراء وضعفاء، سالانهم يعيمزون عني استعباد الأقوباء - وعن اختلاس مال الدولة اي بنت المال ، يعد ان بجيعه الحكام من الناس ؛ من دميم الابعض ودمهم الاحمر – لينفقوه على انفسيم وذوبهم وأسرهم واهل الحطوة عندهم . ولم يكن ابو ذر بجهــل ان هذا الكون محكوم علمه ان ينطول ، وان النطور سنة من سننــه لا تَزُولُ ، وقد شهــد هو نفــه تطوراً كــــراً في المدة الضئينة جداً ، وعقل عذا النطور ، واغتبط به ، واعان بوسائله عليه ؟ فمسن البديني أن يستدوك ضرورة النطور - طبعاً مدى هذا التطور ، وكيفيته ، ولكنه كان يريده تطوراً في نطاق القيم ، ويعتقد انه بجب ان يكون كذلك ويسكن ان بكون . كان يعتف ان النطور او النقدم بجب ويكن ان يتم ، بدول سرقة وكذب وتفاق وتدجيل . وبدون فعش ونهنك واستخذاء ، وبدون اله

يظنر الانسان الانسان واستعبيد الاساد الانسيان . وبدون أن يتري بعض الناس ؛ أو قد ضئية من الناس ؛ على ا أكتاف المجتمع الانساني . والبس من العقل و لا من الماطق الله نقرض على ابي غر معرفة النطور او النقلام الأنى والميكانيكي بعد عهده بما يقرب من الف والربعيانة عمام . على أنذ نو سلمنا بالمستحيل ، وقلنا بلي ، ان ابا ذو كان بجب ان يعرف ما ينتظر علمًا الوجود من تطور وتقدم من الدحية الآلية والميكانيكية ، فهل يسوُّغ هذا أيا أن غر عايان ومعاوية ومن اللبها على علوكهم ونهجهم ، في تصريف امرو مجتمعهم ، بحجة الهم تقدميون ?! وأن نفضلهم على أبي ذر الذي نار من أجل الحير والحق والحربة والكرامة ? الا اذأ نحن نسبنا الى النقدم احط الاعمال واحقرها واشده تقدماً ، الأ" أذا قام على هذه الاعمال , والسنا ، نحن ، في هذا الواد . ونعني بهذه الاعال ، تلك التي كافحها ابوذر ، والو على اصحابها ؟ وهي على سبيل المنسمال ، والبس على سبيل الخصر : ظلر الافوياء للضعفاء واستغلال الاغتباء للفقراء . واستبداد الحكام بالضعفاء والفقراء معاً . واسعتبداد ذوي

السلطان من خلفاء وامراء، المستضعفين من عبراد الله ي وعبودية هؤلاء الامراء والخلفاء للشهرات والاهواء . واعتبارهم اموال الدولة ... بت المال \_ منكاً خاصاً لهم ، يسرفون في انفاقه ونبذيره ، على القصور وعلى اللذات ؛ بينا الجهل والجوع والعرى والمرض ، تفتك في قسوة بالجمـــاعات . وحتى في العمل الانشائي البنتاء ، كان أبو ذر ، مجارب النبذير والاسراف . ذلك أن العمل الانشائي البناء الحينو تنسمه ينفق فيه اكتر بما ينطلب ، وقوق ما تقنفيه مصاحة المجتمع ، متناول الانفاق فيه ، الاسرائي والتبذير ، فكل ما 'ينفق في غير سديه ، امراف وندنو ؛ وفي كل امراف وتبذير نوع من الاختلامي والسرقة ؛ وأبو ذر كيارب في ما مجاربه ، السرقة والاختلاس . ولو 'توجيد أبو ذر في هذا العهيد ، لكنا مع ابي ذر على هــذا الاساس ؛ ولكان معه ، من التقدمين ، أهل الأيان والشرف والوجولة والأخلاص . رحم الله ايا ذر . ونقح هؤلاء السبعين ملمون عربي، يسبعة مئذ . قليس الى مثل محمد بن عبد الله من سبيل .



# مُراجع الكتاسب

الكامـــل الابن الاثير الاثير موج الذهب المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المشعة المسعودي الطبقات المحمد بن سعد اللمام السياسي الدكتور حــن ابراهم حسن الامتواكي ابو ذر الفقاري الاحد جودة السعار ابو ذر الفقاري القلعجي القلعجي القلعجي

#### بعض ما قبل في كتب دار الحكمة

الملك سيف

قالت جريدة و الحياة و في نشرتها ١٩٠٥ المؤرخة في ٢٢ تشرين الاول سنة ١٩٥٥ بامضاء ابن بقظات

ان من قرأ كتنب و اذيئة والزباء و الحلقة الاولى من السينة و النبؤوت في الناريخ و الني نصدرها دار الحكمة يشراف الاسناد علي نصر الدبن ، لا بد من ان بكون مقيما على شوق الى مطالعة الحلقة النافية ، فالنائلة ... فكن ما سوف تنتجه هذه الدار في ميدان التاريخ العربي الذي نستقر له نجن ، ونكتبه نجن لا الذي تولى كشابته عنيا ، حتى اليوم ، ذوو الهرائي ، ما هي الهرافنا ، ومصالع لبست مصالحنا ...

وه عن الحلقة الثانية من سلطة الثائرين نصدر اليوم عن دار الحكمة ، فتروي اللاجيمال العربية الطمالعة سيرة ماضيها المجيد، في ثورة يطل من البطمال هذه الامة الغنية بالبطولات ، هو « الملك سيف ه المصنح الكبير الذي نسج الحيال حول اسمه من الاحاطير مسما شره شخصيته وبدل.

حقيقة كيانه العقني والفكري والوطني ... حتى جماءت ه دار الحكمة » في محاولتها العلمية الجربئة نجلو هذه الشخصية الني لعبت في تاريخ الوجود العربي دوراً بطولياً والعما -

#### زيد وورقة

كتاب جديد يدور على فذين من أهل محكة هما ذيد بن عمرو بن نقيل و ورقة بن نوقل اللذبن الرا - قبل الاحلام .. على عبادة الاصنام والعرائد الجاهلية الاخرى غير الانسانية ، ولشدا - في وجه اضطهاد قريش - الاله الاحد فهدا ، من حبث يدربان او لا يدربان - الاسلام

والبحث مزيج حلو من تاريخ وادب مجمل في تناوه مزيد عليل على حقيقة مهمة لم ينتبه البهما المؤرخون التقليديون واستهدفت هذه السلسلة من الكتب جلاءً عنى وفرة التورات للفكرية في الشاريخ العربي ، ولمة حقيقة مهمة اخرى هي قدم هذا الترابط الحيوي والفكري بين الشام والجزيرة العربية . وقد بدأت هذه السلسان التي تصدرها و دار الحكمة ه باشراف الاستاذ على فصر الدين باذينة والزباء وثنت بالملك سيف وسندور الحلقة الرابعة على جندب بن جنادة .

لقد عرفنا الاستاذ الكبير على ناصر الدبن معلماً في القومية ومجاهداً صادقاً في سبيل الاستقلال والوحدة .

وها هوذا يقنجم ، وفي نجاح لامع ، ميدانين جديدين : اعادة كتابة التاريخ العربي وصناعة النشر .

وسلاحه في الواحد اطلاع مفخور واستشفاف مشرق وادب سائغ ، وفي الاخر همة قعساء .

العرس المأتم

وقالت جريدة والحياة ، في تشريها المؤرخة ٢٥ شباط سنة ١٩٥٦

والمسرّحية هذه من اعنف المآسي واعمقها يقترّن فيها الواقع التاريخي بالتحليل الدقيق للحالات النفسية ، مما يجعل منها اثراً جميلًا حيا في اطار من الشاعرية شيق اليو .

طريق فاسطين

وقالت جريدة و الحباة و في نشرتها المؤوخة في ١٩٥٦ شباط سنة ١٩٥٦

اصدرت و دار الحكية ، ، الجيراً ، كتاباً اللاستياد على الوحيددر بعنوان و طريق فلمطين . ه

و ه طويق فلسطين ه هو رواية تلناول بالدرس والتعليل نفسية الابطال العرب الذبن اشتركوا في الجهاد في نورة ١٩٣٧ وقاوموا الاستعارين : القرنسي والانكايري في ذلك الوقت .

انها المرة الاولى مجترج فيها اديب من ادبائنا عن طويق ادب المراهقة فيتناول القضاء الوطنية في الادب الرواتي ، بدلا من وصف الساق والشفاه والحوابي ، وبقدم ثنا ادباً يفيض بالوطنية الصحيحة ، وبصف أنا الشخاصاً ممثلثين أيماناً بقضية الوطن العربي العادلة .

هذه خطوة تسجل للاديب الاستاذ علي ابو حيـــدر ، فيها جرأة وفيها ابداع ، وهي في ذانها ، ابضاً تورة على ادب المجون والسطحية والالفاظ البرافة .

#### قضية العرب

وقالت بجنة الحديث لعاجبها العالم الفاضل سامي الكيالي في الجزء ٧ من سنتها الناسعة والعشرين: مؤلف هذا الكتاب الاسناذ عسلي ناصر الدين من اهباء العرب الذين شغائمهم بجوت القرمية العربية عن كل شيء . وقد كتب الكثير من المباحث والمقالات التي ننير الطريق المام النشيء العربية في شقى ادوارها ، ومختلف ملابسانها العربي اتفهم القضية العربية في شتى ادوارها ، ومختلف ملابسانها وضي الآن في المس الحاجة الى ادباء مؤمنين كل الايمان اليقفوا سداً منبعاً ازاء تخرصات الشعوبيين الذين لاهم لهم الا الطعن في العرب والنبل من القومية العربية ، والاستاذ الحربة من هذه الصفوة المجترة .

وحيدًا لو اهتمت وزارات المعارف في البلاد العربية ، بابتياع نسخ هذا الكتاب ونوزيمه على مكتبات المدادس . فنشكو و لدار الحكمة ، نشرها منل هذه الكتب

اذينة والزباء

وقالت مجمة و الخبور به الصادرة في القامشلي في الجزء

١٦ - ١٧ من حنتها الحامسة : لصاحبها الاديب المحامي
 الاستاذا سعيدابو الحسن

هذا كتاب آخر من منشورات دار الحكمة . وهو جديد في دراسة التـــاريخ العربي القومي . أنه يتناول سير الناثرين البارزين في تاريخنا منذ اقدم العصور حتى الآن . أنه خير محاولة جرت حتى الآن لاطلاع القارى، العربي خاصة ، والعالم كله عامة على هذه النواحي النبيلة من تاريخ العرب. وقد نضمن في مقدمته الرائعة درساً في النورة والنائرين يسنحق ان ينشر في كتــاب دّهي ، على حدة ، وان بدرّس في المدارس ، لما فيه من تقهم عميق ، صوفي لمعاني الثورة ان كل كلمة منها نور ساطع وهاج يفيض من اعماق النفس المناضلة المؤمنة ، فينير الطويق للمكافحين الاحرار ويجدد لهم المشروع وغمير المشروع من أهداف الثورة ، ثم هو يدخل العنصر الانساني الاجتماعي في موضوع النورة بحيث لا يقتصر على النورة السياسة ، بل يتناول الثورات الاجتاعة الرامة الى القضاء على كل منكر وكل استثار وكل فساد ، فتنصف نظرة الكتاب بالشبول والعبق معأ ء بما يثغق وأحدث نطريات الثورة والانقلاب في عصرنا الحديث .

ان دار الحكمة قد اصابت توفيةًا عظيا وفتحت فنصا مبينا باصدارها هذه السلساة فلها شكرة وشكر ابنـــاء العروبة اجمعين .

#### فهرست

| الصفحة | العشوات             |
|--------|---------------------|
| ٥      | أعداء               |
| ٧      | مقدمة               |
| 1,1    | ابر ذر في الجاهلية  |
| 7"1    | مكة قبيل ظهور النهي |
| 4.1    | ابو ذر في مكة       |
| ٥٩     | ابو ذر في الاسلام   |
| V1     | بین غفار ویترب      |
| Υ٦     | ابو ذر في المدينة   |
|        | مدرحة محمد          |
| At     | في صعبة الرسول      |
| 41     | عبد اخلافة          |
| 4Y     | طلائع الثورة        |
| 1+5    | بين ابي ذر ومعاوية  |
| 110    | بين عنمان و ابي ذر  |

| 177  | ابو ذر في المنفى آ           |
|------|------------------------------|
| 177  | الثورة بعثان ومقتله          |
| 11"9 | سراجع الكتاب                 |
| 15+  | بعض ما قبل في كتب دار الحكمة |





923.2:T36IA:v.4:c.1 ناصر الدين ،على الثائرون في الناريخ الشائرون في الناريخ مسعون المستوالية المست



923.2 T36tA V.4